

## الإتـقــان في النّحووإعراب القرآن

# حقوق الطبع محفوظة الأولى الطبعة الأولى 2010 - 1431

رش الإيناع لدى بالرة المكتبة الوطنية (11/8) 1/ 2009)

225.1

طعيين، هادي نهر

الإنتان في النمو وأعرب الترآن/ هدي نهر العيب. - إريد: علم اللكب المديث،

2000

co ( )

(2009 /1 /118) :.] : ]

الواصفات: إعرف القرآن | النعو | القرآن |

أعبت دارة المنتبة الرطنية بيانات اللهرسة والتسنيف الأواية.
 أجمعل المؤلف كامل المساولية القاتونية عن معتوى مصطله ولا يعلى الأمسنف عن رأي دائرة المنتبة الوطنية أن أي جهة حكومية أخرى.

ليست جميع الكتب التي تنشرها الدار تتيناها وتعبّر عن وجهة نظرها وإتما تعكس آراء ووجهة نظر مؤلفيها. رست: 4-157-79-9957 ISBN 978-9957-70-157-

Copyright ©
All rights reserved



جدارا للكتاب العالمي ثلتشر والتوزيع من همين حابل جود الاس عنوي: 079/5264363



وه المالية بالمالية والمالية والمالية المالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية المالية الم والمالية والمالية

## الإتقان

# في النّحو وإعراب القرآن

الأستاذ الدكتوس

هنادي تنهبر

أستاذ اللنوبات وعسيد كلية الدراسات الأدبية واللنوبة

ورئيس تسم اللغة العربية- جامعة جدارا

الجلدالثالث

Y . 1 .

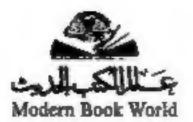

Shiabooks.net



## فهرس المعتويات

| المنعة | ليُوضوح                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 755    | المبحث السادس: الحال                                          |
| 755    | المطلب الأوّل: مفهومه                                         |
| 756    | المطلب الثاني: صاحب الحال                                     |
| 759    | المطلب الثالث: صاحب الحال النكرة                              |
| 761    | المطلب الرابع: حامل الحال                                     |
| 763    | المطلب الخامس: أتواع الحال من حيث بنيتها                      |
| 763    | أولاً: الحال المقردة                                          |
| 770    | ثانياً: الحال الجعبلة                                         |
| 778    | ثالثاً: الحال ثبه الجملة                                      |
| 781    | الطلب السادس: تمنّد الحال                                     |
| 783    | المطلب السابع: رثبة الحال                                     |
| 785    | المطلب الثامن: الحقف في الحال                                 |
| 788    | فوائد خمامية                                                  |
| 788    | أولاً: انواع الحال بحسب وظائفها الدلالية والزمانية والأسلوبية |
| 788    | ثانياً: الحال الموكدة                                         |
| 789    | ثالثاً: اخال الثابثة                                          |
| 790    | رابعاً: الحال المقارنة والحال المقدرة والحال المحكية          |
| 790    | خامساً: الحال الموطئة                                         |
| 791    | سادساً: الحال الحقيقية والحال السببية                         |
| 793    | تطبيقات مقالية                                                |

| 799 | تطبيقات نصية                              |
|-----|-------------------------------------------|
| 816 | المبحث السابع: التمييز                    |
| 816 | المطلب الأول: مفهومه، وعلامته، ووظيفته    |
| 817 | المطلب الثاني: شروطه وأوصافه              |
| 818 | المعللب الثالث: أنواعه                    |
| 821 | المطلب الرابع: حكمه الإعرابي              |
| 822 | المطلب الخامس: رثبة التمييز               |
| 823 | المطلب السادس: قوائد                      |
| 824 | تطبيقات مقالية                            |
| 827 | تطبيقات نمية                              |
| 832 | المبحث الثامن: الاستثناء                  |
| 832 | المطلب الأوَّل: مقهومه وأركاته            |
| 835 | المطلب الثاني: حامله                      |
| 835 | المطلب الثالث: أتواح الاستثناء            |
| 836 | أولاً: الاستغناء التام                    |
| 837 | ثانياً: الاستثناء المفرّخ (ويسمى المناقص) |
| 840 | ثالثاً: الاستثناء المتصل                  |
| 840 | رابعاً: الاستثناء المنقطع                 |
| 842 | المطلب الرابع: رتبة المستثنى              |
| 843 | المطلب الحامس: أدوات الاستثناء            |
| 843 | اولاً: (إلاً)                             |
| 847 | ثانياً: غير                               |
| 848 | ثالثاً: سوى                               |
|     |                                           |

| 4      |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| المقمة | للوطوع                                                     |
| 849    | رابعاً: عدا/ خلا                                           |
| 850    | خامساً: حاشا                                               |
| 851    | مادساً: ليس                                                |
| 851    | سابعاً: لا يكون                                            |
| 851    | ثامناً: إلا أن يكون                                        |
| 852    | ئاسعاً: يَنْدَ                                             |
| 853    | عاشراً: لا سيّما                                           |
| 853    | المطلب السادمن: فوائله                                     |
| 855    | تطبيقات مقائية                                             |
| 859    | تطبيقات نمية                                               |
| 867    | الغصل الثالث: الأسماء العاملة                              |
|        | المطلب الأول: مقدمة في ماهية المصدر واتواهه وأبتية المصادر |
| 870    | وحمل المبدر المبريح                                        |
| 871    | المبحث الأول: حمل المبدر                                   |
| 882    | تطبيقات مقالية                                             |
|        |                                                            |

| 882 | تطبيقات مقالية                     |
|-----|------------------------------------|
| 884 | تطبيقات نصية                       |
| 888 | المبحث الثاني: حمل أسماء الأقعال   |
| 888 | المطلب الأول: مفهومها والغاية منها |
| 888 | المطلب الثاني: أتواعها             |
| 892 | الطلب الثالث: عملها                |
| 893 | المطلب الرابع: فوائد               |
| 896 | تطبيقات مقالية                     |
| 898 | تطبيقات نصية                       |
|     |                                    |

| 900 | المبحث الثالث: إحمال الأسماء الوصفية (المشتقات) |
|-----|-------------------------------------------------|
| 900 | أولاً: إعمال اسم الفاعل                         |
| 900 | المطلب الأوّل: ماهيته                           |
| 902 | المطلب الثاني: زمن اسم الفاعل                   |
| 903 | المطلب الثالث: صوغه                             |
| 904 | المعللب الرابع: حمل اسم الفاعل                  |
| 906 | المطلب الخامس: اسم الفاعل الجرّد من (آل)        |
| 909 | تطبيقات نمية                                    |
| 911 | تطبيقات مقالية                                  |
| 916 | ثانياً: إعمال صيغ المبالغة                      |
| 918 | ثالثاً: عمل الصفة المشبِّهة                     |
| 924 | رايماً: اهمال اسم المقعول                       |
| 927 | عامساً: اسم التغضيل                             |
| 933 | تطبيقات في المشتقات الوصفية                     |
| 937 | تطبيقات نصية في المشتقات                        |
| 943 | الياب المتاسس                                   |
|     | نمو المروف والإضانة والتوابع                    |
| 945 | الفصيل الأول: غو الحروف                         |
| 947 | المبحث الأول: أقسام الحروف في العربية           |
| 947 | المطلب الأول: الإطار العام                      |
| 950 | المطلب الثاني: الحروف العاملة                   |

| Zala! | ı |
|-------|---|
|       | r |

#### للوطوع

| 951  | المطلب الثالث: الحروف غير العاملة                             |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 956  | المطلب الرابع: الحروف العاملة تارة وغير العاملة تارة أخرى     |
| 956  | المطلب الحامس: الحروف المختصة والمشتركة والرابطة والزائدة     |
| 961  | المبحث الثاني: حروف الجُرّ                                    |
| 962  | المطلب الأوَّل: أقسام حروف الجرُّ باعتبار الأصلية، أو الزيادة |
| 988  | المطلب الثاني: أقسام حروف الجر بإعتبار ماهيتها من أتواع الكلم |
| 992  | المبحث الثالث: في يعض الحروف فير العاملة                      |
| 992  | المطلب الأول: حرفا الاستفهام                                  |
| 996  | المطلب الثاني: حرف الجواب                                     |
| 999  | المطلب الثالث: حروف العرض والتحضيض                            |
| 1001 | المطلب الرابع: حروف الابتداء، والاستفتاح، والتنبيه            |
| 1001 | أولاً: أحرف الابتداء                                          |
| 1006 | ثانياً: أحرف الاستفتاح والثنبيه                               |
| 1008 | ثالثاً: أحرف التفسير                                          |
| 1010 | المطلب الحامس: تونا التوكيد                                   |
| 1017 | المبحث الرابع: الحروف العاملة في الفعل المضارع                |
| 1017 | المعللب الأول: جزم المضارع                                    |
| 1021 | المطلب الثاني: أحرف جزم القعل المضارع                         |
| 1021 | اولاً: لم                                                     |
| 1022 | ثانياً: لَمُا                                                 |
| 1025 | ثالثاً: لام الأمر: أو (لا الطلب)                              |
| 1027 | رابعاً: لا الطلبية                                            |
| 1029 | المطلب الثالث: الأحرف الناصبة للفعل المضارع                   |
| 1050 | تطبيقات مقالية                                                |
|      |                                                               |

| كمنية | الموشوج                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1055  | تطبيقات نصية في نحو الحروف                                          |
| 1079  | القصل الثاني: الإضافة                                               |
| 1081  | المبحث الأول: الإضافة مفهومها، ودلالاتها، والتأثير بين ركني الإضافة |
| 1081  | المطلب الأول: الإصافة لغة واصطلاحاً ومعان                           |
| 1087  | المطلب الثاني: التأثر والتأثير بين ركني الإضافةُ                    |
| 1090  | الميحث الثاني: قسما الإضافة                                         |
| 1090  | المطلب الأول: قسما الإضافة                                          |
| 1093  | المطلب الناني: الإضافة اللعظية                                      |
| 1000  | المبحث الثالث: ما يلزم الإضافة وما تجوز إضافته من الأسماء في        |
| 1097  | الإضائة المنوية                                                     |
| 1111  | المُبحث الرابع: قضايا تركيبة في الإضافة                             |
| 1111  | المطلب الأول الفصل بين المضاف والمضاف إليه                          |
| 1112  | المعللب الثاني: حقف المضاف                                          |
| 1114  | المطلب الثالث: حدَّف المضاف إليه                                    |
| 1116  | المطلب الرابع: حلف المضاف الثاني                                    |
| 1116  | المطلب الخامس إضافة الموصوف إلى صفته                                |
| 1117  | المطلب السادس: إضافة الاسم إلى نفسه أو مرادقه                       |
| 1118  | المطلب السابع. إضافة العام إلى الخاص                                |
| 1119  | المطلب التاس؛ الإضافة إلى ياء المتكلم                               |
| 1121  | تطبيقات مقالية                                                      |
| 1125  | تطبيقات مصية                                                        |
|       |                                                                     |

#### والبعث والعاوس

#### الحال

- إر ماهيته.
- 2. صاب الحال معرفةً.
- 3. صاحب الحال نكرة.
  - 4. عامل الحال.
- أنواع الحال من حيث بنيتها: الحال المفرد، والجملة، وشبه الجملة.
  - 6. تعدد الخال.
  - 7. رتبة الحال
  - الحذف في الحال.
    - أو أند ختامية.
  - أنوع الحال محسب وظائفها الدلالة والزمانية والأسلوبية.
    - ب- تقدم الصفة على موصوفها النكرة وصيرورتها حالا.
      - جـ- الفاظ تعرب أحوالاً.
        - 10. تطبيقات مقالية ونصية

#### اللطلب الأولء بقطومه

الحال في اللغة ما دلَّ على كِئة الإنسان، وما كان عليه، وما هو فيه.

وهو يذكر، ويؤلَّث، فيقال: حال قلان حسنة، وحَسَنَ (1). والتذكير أفصح لفظاً، والتأنيث في وصفه وفي ضميره أكثر. وهو في الاصطلاح النحوي: وصف أو ما يحلُّ محلَّه، أو

سمّاء سيريه: اللين والقعول فيه.

ينظر. مبيريه 1/195/198 والمبرد: المتضب 4/ 299.

ينوب عنه(1) منصوب أو في محلّ نصب(2)، ذال على هيئةٍ وصاحبها وقت تحقّق مضمون الفعل منه أو عليه -وهو الغالب-، أو بعد تحقق زمن هاملها صالحاً للوقوع في جواب: كيف

#### قال تعالى:

- ﴿ خُرُجُ بِيًّا خَآبِفًا ﴾ التصص/ 21.
- ﴿ وَأَرْسُلُمُكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ﴾ النساء/ 79.
- ﴿ طِيْتُدْ فَأَذْحُلُوهَا خَنْلِدِينَ ﴾ الزمر/ 73.

في: تحالفاً حال من الفاعل في: خرج، وقد اقترن هذا الحال بصاحبه وقت ملابسته الفعل وصدوره هنه.

و: 'رسولاً حال من المفعول في: أرسلناك' وقد اقترن هذا الحيال بصاحبه وقت ملابسة الفعل أو تحتق الفعل حليه، لا منه.

أمَّا (خالدين في آية الزمر نهي حال (مستقبلة) متحقق بعد زمن عاملها، ولدلك تسمّى (الحيال المقارنة) أو (المقدرة) أو المستقبلة، على ما سيأتي بيانه.

وهذه الآحوال جهمها صالحة لأن تكون في جواب: كيف.

#### المظب الشانعء صاعب العال:

يكون صاحب الحال في الأصل معرفة، لأنَّ الحال خبرٌ في المعنى، وأنَّ صاحبه خبر عنه، فأصله أن يكون معرفة كما أنّ أصل المبتدأ أن يكون معرفة وصاحب الحال هذا إمّا أن يكون:

قد پاتی الحال جامداً، أو جاة، أو شبه جملة

<sup>(2)</sup> قد يأتي الحال على فلة مجروراً بياء زائدة محو: ما رجمت غالديو أي خالباً.

- أعلاً كما في آية القصص. وآية الزمو.
  - مفعولاً كما في آية التساء(1).
    - الفاعل والمفعول به معا(2).
      - نائب فاصل. كقوله تعالى

﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ شَعِيمًا ﴾ النساء/ 28.

قيدُ أَسِمِيفاً حال منصوب، وهو حال من تالب الفاعل: الإنسانُ.

5. مبتدأ:

كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْحَتَّى مُصَدِّقًا ﴾ البغرة/ 91.

قد أمصدقاً حال من المبتدا(3).

6. جروراً:

كقرله ثمنل:

﴿ وَأَنُوا بِهِ مُتَشْبِهًا ﴾ البغرة/ 25.

ف متشابها حال من الضمع الجرود أن يه.

مضافاً إليه وبشرط.
 ان يكون فاحلاً، أو مفعولاً في المعنى، وذلك يتأثى على صورتين:

<sup>(1)</sup> وقد يكون صاحب الحمال مفصولاً مطلقاً أو مفعولاً فيه أو الأجله أو معه. نحو تعبث تعبى شديداً ومسهرت الليل مظلماً، وحممت الشهر كاملاً، وأفعل الحير عمية الحير بجوط عن الرياء، وصوت والليل هاجياً.

<sup>(2)</sup> غير: صافح اللاحبُ منافسةُ متحابين.

<sup>(3)</sup> هاذا على رأي سيبويه ومن تابعه وقبل إنها حال من الخبر لا المبتدأ، وهي حال مؤكلة لأن الحال لا يجزول هن الدسمدين. وقد تكون الحال لما اصله مبتدأ نحو: تكون صادفاً صديقي، ف. صادفاً حال من الفسمير المستثر في: تكون المناقصة وهو اسمها، وشمو إلك صادفاً صديقي، فصادفاً حال من اسم إلاه وأصله مبتدأً

الأولى: أن يكمون المنضاف منصدراً أو وصنعاً منضافين إلى قاعلىهما، أو ناشبه، أو معمولهما.

قال تعالى. ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ حَمِيعًا ﴾ يونس/ 3

ف: جيعاً حال من كاف الخطاب في: أمر جعكم و مرجع. مصدر مضاف إلى فاحله في المعنى(1)

والثاني:

أن يصلحُ إقامة المضاف إليه مقام المضاف بحيث لو حَلَفَ المضاف لما اختلُّ المعنى وذلك في حال كون المضاف إليه (حقيقة) أي كونه جزءاً من المصاف إليه. كقوله تعالى

﴿ أَنْجُبُ أَحَدُ كُنْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيَّكَ فَكْرِهْتُمُوهُ ﴾ الحجرات/ 12.

قَدْ مُرِّتاً حَالَ مِن المُمَافِ إِلَهِ: آخِيهُ المُقَافِ بِدُورِهِ إِلَى خُمُ وَهِ مُرِّتاً حَالًا المُعْمَاء وهنو يعض الآخ ويمكن في خير القرآن الكويم الاستغناء من المُقَاف لينصب ما يعده على المُقعولية.

وقـد يكــون المضاف إليه مثل جزءِ المضاف إليه في صحة الاستعناء عنه بالمضاف إليه. كقوله تعانى:

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱلَّهِ مِلَّةَ إِبْرُ هِيدَ حَدِيقًا ﴾ النحل/ 123.

أَنَّ أَحْدَيْهُا حَالَ مِنَ الْمُفَافِ إِلَيهِ: إِبْرَاهِيمُ وَلِيسَتَ: مُلَّةُ عِزْماً مِنْ الْمُفَافِ إِلَيه كَما مِنَّ فِي آيَةً الحَجْرات، ولكنّها كجزه أو هي كيميضه في صحة الاستفتاء هذه بالمَفافِ إِلَيه (2).

 <sup>(1)</sup> ومن المصدر المنصاف إلى مفعوله: يسرني إكرام الإنسان خلصاً والتقدير أن مكرم الإنسان خلصاً
 ومن الوصف المنصاف إلى فاعله. أثبت حسن الكتابة قاصاً ومن الوصف المصاف إلى مفعوله أثبت
 رارد العبش صادباً

<sup>(2)</sup> تقول أعجبتني مقدمة الباحث معصلة قصاحب الحال (الباحث) وهو مصاف إليه، و (مقدمة) مي المضاف وهني ليست جزءاً من الباحث أر بصفة، ولكثها يمتزلة الجزء منه، ولذلك يصبح إسفاطها فنقول أعجبني البائع مفصلاً

#### الطلب الثالثء صاعب العال النكرة،

رآيـنا فـيما مـضى أن صاحب الحال معرفة وهو الأصل ولكنّ هذا لا يمنع من مجيته نكـرة، مثلما جاز أن يبتدأ بنكرة بشرط حصول الفائدة، وأمن اللبس، كذلك يكون صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنى، ولا يكون ذلك في الأكثر إلاً بمسوّع، فمن المسوّفات نذكر الأثى(1).

أن يتخصص صاحب الحال التكرة بوصف.
 كقوله تعلق.

﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمِ فَي أَمْرًا مِن عِندِكا ۚ إِنَّا كُنّا مُرْسِلِينَ ﴾ الدخان/4-5 ف: أمراً حال من الضمير في حكيم أو من: أمراً الآله موصوف بـ حليم، أو هو حال من: كل أو من الحاه في أنزلناه (2).

ب- أن يتخصص صاحب الحال النكرة بالإضافة كقوله تعالى:

﴿ وَحَمَدُونَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْرٍ قُبُلًا ﴾ الأنعام/ 111.

أيلاً حال. أي نوجاً نوجاً، والذي جوز جيء صاحب المال كل شيء نكرة مو تتماسه بالإضافة.

ج- أن يسبق صاحب الحال النكرة نفي، أو نهي، أو استفهام.
 قال تعالى:

﴿ وَمَا أَمْلَكُنَا مِن قَرْيُةِ إِلَّا فَمَا شُعَدِّرُونَ ﴾ الشعراء/ 208.

ينظر ابن مالك. شرح التسهيل. 2/ 331 وما جدها.

<sup>(2)</sup> ومن وجوهه الإصرائية الخناطة تنصبه على الله مغمول به لـ: متارين، أو مغمول له، والعامل فيه، أنزلناه، أو متارين، أو يُعرق ويكون أيضاً متصوباً على للصدرية، أي أمرنا أمراً أو أنه بدل من الحام في أثرلناه.

وينظر: الزخشري. الكشاف 174/4

قد أمن قرية الحرف حرف جرّ، وقرية. اسم مجرور لفطأ مسعوب محلاً بوصفه مفعولاً به لد: اهلكنا و: إلا اداة حصر، و: ألما جار وعجرور متعلقان غدر مقلم، و. أمثارون ميتا مؤخر، والجملة الإسمية في محل نصب حال من قرية (1). والله سوّغ مجيء صاحب الحال نكرة سيل النفى.

أن يكون الحال بعده جملة مقرونة بالواو. كقوله تعالى.

﴿ أَوْ كَأَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ فَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ البغرة/ 259.

قصاحب الحال كرية وأراد بها بيت الملدس حين عربها المنصر، والجملة الإسمية من الضمير أهي والخبر: العاوية في محل تنصب حال من القرية، وقد صدرت جلة المال يواو الحال.

وقمد يكون صاحب الحال تكرة من غير مسوّغ(2)، وهو قليل في اللغة، ولم يأت منه شيء في النص القرآني الكريم(3)

<sup>(1)</sup> وبجوز أن تكون الجملة في علل جرَّ صفة ل. في ي.

<sup>(2)</sup> ذكر النحاة مسوّقات أخرى فيء صاحب الحال تكرة لم فيد غا شاهداً من النص القرآني الكريم، منها: تقددٌم الحمال على صاحبه. نحو: هذا قائماً رجلٌ، ومنها: توقّي إعراب الاسم صعة لكونه لا يصلح للذلك نحو: هذا حمامٌ حديداً، ومنها: اشتراك صاحب الحال النكرة مع المعرفة عمو حدّان وجلان وعيدالله منطلقين، يحمل (منطلقين) حالاً وفير ذلك من المسرخات التي ليس لما في اللغة نصيب في الاستعمال إلاً على قلّة.

وينظر: سيبويه: 1/ 276، و ابن مالك. شرح التسهيل: 2/ 332-334

<sup>(3)</sup> جاء في الحديث أن الرسول – صلى الله عليه وسلم صلى قاعداً وصلى وراند رجال فياماً.

#### المطلب الرابي عامل للمالء

- الحال ألحال في الأصل قعل، أو (ما يجري مجراه في العمل)، والمراد به:
  - 2. اسم الفاعل، أو مفعول(1).
    - اسم القعل (2).
      - 4. المبدر(3).
      - أسم الإشارة.
         قال تمال:
  - ﴿ وَهَندُا بُعْلِي شَيْخًا ﴾ هرد/ 72.
  - ﴿ فَتِلْكُ إِنَّهُ مُّ خَارِيَّةً بِمَا طُلَمُوا ﴾ المل/ 52.

قسة تسيخاً حال من الخبر: يُعلي والعامل فيه ما في اسم الإشارة من معنى الفعل.

ر: خاويـةً حـال من: يبرتهم، والعامل فيه معنى الإشارة أيضاً.

- أدرات الاستفهام. كفرله ثمال:
- ﴿ فَمَا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذَّكِرُو مُعْرِضِينَ ﴾ المعدر/ 49.

قائضاه: استثنافية، و: أما اسم استفهام إنكاري مبني حلى السكون في على رفع مبتدا، والجار والجرور: قم متعلقان على على علي، والجار والجرور: "هن التذكرة متعلقان بـ معرضين و: معرضين حال من الضمير الجرور في: "هم، والعامل في الحال معنى الاستفهام في (ما).

أخوا ما مسائر همدً ميحراً. وا هله تصةً مُختارة صورها واضحةً.

<sup>(2)</sup> غو: نزال مسرعاً

<sup>(3)</sup> أمر. تعميني قراءته القرآن هوداً.

الجار والمجرور المتضمان معنى الفعل. كقوله تعالى:

7

﴿ قُلَّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَ مَثُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً ﴾ الأعراف/ 32

ف: خالصة حال، والعامل فيها ما في الجار والجرور ' للذين'

من معنى القمار.

الظرف المتضمن معنى الفعل كقوله تعالى: .8

﴿ وَكُيْفَ شُخَكِّمُ وَلَكَ وَعِندُ هُمُ ٱلنَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ﴾ المائدة/ 43.

فَــَ كَيْفًا أَسِم استَفْهَام تَعْجِينِ، مَنِي هَلَى الْفَتْحِ فِي مُحَلِّ تنصب حال، و: هكمونك؛ قعل مضارع مرفوع وعلامة رقعه ليوت النون، وواو الجماعة في محلٌّ رفع فاحل، وكاف الحطاب في محلّ نصب مقعول به والوار: حالية، و: صندَهم طرف مكان منصوب، وهو مضاف والضمير في عدلٌ جو مضاف إليه، وشيه الجملة متعلق بمحلوف خبر مقدّم، و التوارة ميتنا مؤخرٌ. والجملة في عل نصب حال من الضمير (وأو الجماعة) في (يحكمون).

وحاميل الحيال ميا في الحتير (حينة) مين معنى الفعيل استمرٌ(1).

> وعًا يرد في كتب النحو هاملاً في الحال، وليس له شاهد في القرآن الكريم؛ أدرات التشبيه (2).

> > وأدوات التمني والترجي(3).

<sup>(1)</sup> ينظر العكبري التيان في إعراب القرآن: 1/ 438

<sup>(2)</sup> لحو كالأعمدا مقبلاً اسدُ

<sup>(3)</sup> لبت القرح دائماً هندكم ولعلَّك مدهياً هلى حق.

- وحرف التنيه(1).
- وحرف النداء(2).

#### الطلب الفامس، أنواع المال من هيث بغيتها،

الحال على صور ثلاث هي:

- أ- الحال القردة.
  - ب- الحال الجملة.
- ج- الحال ثبه الجملة.

ولكلَّ منها شروطه وأحكامه وهلى النحو الآتي:

#### أولأه الملل اغفردته

الحال المقردة(3). ليست بجملة، ولا شبه جملة، ويشترط قبلها الآتي:

- أ- التنكير.
- ب- الاشتقاق.
  - جـ- الانتقال.
- د- تقديرها بـ (قٍ).
- هـ- وقرعها بعد معرفة.

ار جمسوعاً كفوله تعالى ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أَنَّهُ وَحِلْهُ فَيَعْتَ أَلَهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَغِيرِينَ ﴾ الفرة/ 213.

وتوله تعالى ﴿ فَلَا تُذْمِّبُ ثَفْسُكَ عَلَيْمٍ حَسَرُسٍ ﴾ فاطر/8.

<sup>(1)</sup> ها مو ذا البدر طالعاً

<sup>(2)</sup> غو: يا أيها الربعُ مبكياً بساحته.

<sup>(3)</sup> قد تكون الحال القرمة دالة على التثبية كقوله تعالى:

<sup>﴿</sup> فَمَا لَكُرِي أَنْسُهِمِنَ فِنَتِينَ ﴾ الساء/88.

وعلى كلّ واحد من هذه الشروط السنة اعتراض غير مرجوح دائماً، وعلى النحو تي

#### أ- التنكير:

اشترطوا في الحال المفردة التنكير؛ لأنّ الحال يجري بجرى الصفة للفعل، والفعل نكرة لذلك يجب وصفه بالنكرة. ثمّ أثنا لو جئتا بالحال جملة وتارّلتاها بالحال المفرد وجب أن تكون نكرة، زد على ذلك أن الحال خبر في المعنى، وأصل الحنبر التنكير وصحة وقوع الحال في (جواب كيف)، وكيف سؤال عن نكرة. وقد ثأتي الحال معرفة في مواضع محددة في كتب النحو (1). منها تعريف الحال بالإضافة. كقوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَكَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَنَّهِ وَحْدَمُ ﴾ خانر/ 84.

ف أرحله حال منصوب، وهو مضاف والضمير في محل جرّ مضاف إليه، والذي أجاز عبيء الحال معرفة بالإضافة تأويلها بتكرة، والتقدير: منضرها، أو واحداً لا شريك له(2).

أو تمريف الحال بـ (أل) كفوله تعالى:

<sup>(1)</sup> ينظر اسيريه 1/ 271-272 وابن مالك: شرح التسهيل. 2/ 334-335

<sup>(2)</sup> ومنه تولم أدخنوا الأول فالأول أي. مرتبن. والأول الثاني عطف على ما تبله

و جاموا الجماة الغمير أي عتممين. والعقير معت

و، قضُّهم يقضيضهم. أي القصاضاً.

و. كلمته فاءً بل فيَّ. أي. مشافهة

ر. أطلبه طاقتك، والمله جهدكَ اي: مطبقاً، وعجتهداً

و: تفرقوا أيدي سبأ. أي: مشتين.

و: جاءوا ثلاثتهم. أي: عِتمعين.

وغير ذلك عًا لا شاهد قرآني مليه.

﴿ لَيُخْرِجُنِّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ المناظون/ 8.

ألاذل بالنصب على الحال، على تقاير النكرة:
 ذليلاً (1).

ب- الافتقاق:

وكـون الحال المفردة لفظاً مشئفاً قلبةً لا لزوماً؛ لأنَّ الاشتقاق يتلاءُم مع مطابقة الحال لصاحبها في التذكير والتأثيث، والإفراد، والتثنية والجمع، قال تعالى:

﴿ وَيَعْلَبُ إِنَّ أَعْلِمِهِ مُسْرُورًا ﴾ الانشقاق/ 9.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلصَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ دَآيِبَيْنِ ﴾ إبراهيم/ 33.

﴿ وَلَا تُعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينٌ ﴾ البقرة/ 60.

ف: "مسروراً و: "دائين"، و: "مفسدين أحوال، وكل منها لفظ مشتق مطابق لصاحبه في المددية والنوع.

وقد يأتي الحال جامداً فيؤول بمشتق، والأكثر ما يأتي عليه هو المصدر. قال تعالى:

﴿ حَلَقَهُ أَلَهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ﴾ الأحتاف/15.

ف: كُرِهاً حال من القامل، أي. ذات كرد، أو: كارهة(2).

وقال ثمال:

﴿ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ فَصَيًّا ﴾ الكهف/ 79.

<sup>(1)</sup> قرأ الحبسن التشريخ الأحرّ منها الأذل أي: لتخرجن الأحرّ في نفسه فليلاً. وقد منعه النحاس ومكمي القيسي القيسي ينظر. التحاس القيران 3/ 437 ومكمي القيسي: مشكل 2/ 281 و ابن خالويه ختصر 157

 <sup>(2)</sup> يجوز إعراب كرماً صعة لمسدر علوف، والتلدير: حالاً كرهاً

ف أخصياً حال، وهو مصدر والتأويل: قاصياً (1).

وقد يأتي الحال جامداً يمتنع تأويله بمشتق، وذلك إذا كان هذا الحال الجامد.

موصوفاً بمشتق. قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَنزُلْنَهُ قُرْءٌ نَّا عَرَبِيًّا ﴾ يوسف/2.

ف: قرآتاً حال من الضمير في: أنزلناه أي: الهاء(2). و: أمريهاً صفة.

إذا ذلّ الحال على العدد.
 قال تمال:

﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِي لَيْلَةً ﴾ الأحراف/ 142

ف : أربعون حال منصوب وهلامة نصبه الباء؛ لأنه من أحداد العقود ملحق في إعرابه يجمع المذكر السالم، وليلة عير منصوب.

أن يكون الحال أصلاً لصاحبه.

قال تعالى ﴿ قَالَ مَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِيدًا ﴾ الإسراء/ 61.

ف: 'طبناً حال من اسم الموصول، والعامل فيه: أأسجلُ أو من عائد هذا الموصول، والتقدير: خلقته طبناً. وجاز أن يكون: 'طبناً حال على الرقم من كوله جامداً لا يكن تأويله يمشتق لدلالة على الأصالة والطبن أصل المخلوق كأنه قال حوافد أعلم متأصلاً من طبن(3).

<sup>(1)</sup> يجوز أن يكون أعصباً مفعولاً مطلقاً مبين لتوع الأتعد

<sup>(2)</sup> قبل إنه متصوب على البدلية من قضمير

 <sup>(3)</sup> ويمكن إهراب أطيئاً متصرباً بنزع الخافض، أي. من طين ورأى بعض المربين أنه غييز وهيه يُلك.

4. أَنْ يَكُونَ أَلِحًالُهُ فَرَعاً لَصَاحِبِهِ.

قال تعالى ﴿ وَتَغْرِعَتُونَ ٱلَّجِيَالَ بَيُوكًا ﴾ الأعراف/74.

ف: "بيوتاً حال، والبيوت فرع من الجبال. وقد تعرب منصوبه على المفعول به أو على تضمن الفعل معنى ما يتمثن إلى اثنين بمعنى: (اتخذ). ويمكن أن لكون (الجبال) متصوبة بنزع الحافض.

 أن يكون الحال دالاً على: طور، أو نوع صاحبها، أو سعر، أو فرع لصاحبها أو دالاً على مقاعلة(1).

#### ج.- الانتقال:

وقصدرا به حدم ملازمة الحال صاحبه، وثيوت هذه الحال لهه، لما لحال وصف عارض ليس ثابتاً في صاحبه على الأكثر.

قال تعالى:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً لُوْ رُكَّبَاكًا ﴾ البغرة/ 239.

قد: رُجَالًا و: رُكباناً حالان، والعامسُ فيهما علوف تقليره: قصلُوا، وصاحب الحال واو الجماعة. وعسلان الحالان مشتقلان لا يسؤايلان صاحبهما؛ لأنهما يؤولان يؤوال الحوف.

ولم يرد شاهد ترآني غله الأحوال الجامعة وهي على التتالي غو."

مذا يراً أطيب منه رطياً

هذا مالك ذهباً.

بعثه الأرض متراً بالف دينار

<sup>-</sup> هذا جنينك عاقاً

<sup>-</sup> كلُّمته قاه إلى فيُّ أي: مشافهاً.

وقال تعالى:

﴿ وَوَاتَّيْنَهُ ٱلْخُكُمُ صَبِيًّا ﴾ مريم/12.

قَدُ أَصِيبًا حَالَ مِنَ الْمَاءِ فِي: أَنْيَنَاهُ وَهُو حَالَ مُنْتَقَلَةٌ فَيَرُ مَلَازَمَةً لَصَاحِبُهَا لَكُونَهَا وَصِفَأُ عَارِضًا يَزُولُ وَصِفْهُ بِعُلَامُ العَمْرِ حَتَماً.

وقد يأتي ملازما صاحه ثابتاً فيه. قوله تعالى:

﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ النساء/ 28

﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾ البقرة/ 91.

ف.: خدعيفاً و مصدقاً حالان ثابتان فير منتقلين عن صاحبهما؛ لأن الضعف أصل في خلق الإنسان، والصدق ثابت في الحق لا يزول.

د- إمكانية الاستغناء عنها:

عًــا يرصــف بــه الحــال كونه قيداً من فيود الإسناد وليس صمدةً كالمبتدأ والحبر. ولهدا يمكــن الاستغناء عبه، على الرغم من أنه يؤسّس في الجملة معنى لا يوجد إلاّ به عني قوله تعالى:

﴿ إِلَّهُ مُرْجِعُكُمْ خَبِيعًا ﴾ يونس/4.

ف أجيماً حال. يمكن الاستناء عنه (في غير القرآن)، ويظل منصر الإستاد الرئيسي: المبتدأ المؤخر أمرجعكم والخبر المقدم: إليه يفيدان دلالة يحسن السكوت عليها، وقد زاد ذكر الحال على علم الدلالة دلالة جديدة. هي الرجوع إلى الله سيحانه رجوعاً جيماً لا استثناء قيه لأحد. إن النول بإمكانية الاستفناء عن عنصر من عناصر التركيب المعين لا يعني علم وجود وظيفة غيرية. أو دلالية للذك المنصر داخل التركيب المعين؛ لأنّ (الفضلة) مصطلح صناعي قال به النحاة العرب للفصل بين ما هو (عمدة) وما هو (فضلة)، والأول ما عندم الاستغناء أصيل لا عارض كالمبئدا والحب، والثاني: ما جاز الاستغناء عنه كالفاعيل جيمها، قإن عرض للعمدة جواز الاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كوبها عمدة، وإن عرض للعفلة امتناع الاستغناء عنها لم تخرج عن كونها فضلة (1).

وكثيراً من المواضع ما لا يمكن الاستغناء فيه عن العنصر المدين داخل الجملة المعينة وكثيراً من المواضع ما لا يمكن الاستغناء فيه عن العنصر المدين داخل الجملة المعينة وإن كان هذا العضمر موسوماً بالمصطلح الذي أطلقه النحاة ونعلي به (الفضلة)، أو قيد الإسناد، إلى عنامي نحوي(2)، أو دلالي، كما في قوله ثمالي:

﴿ وَمَّا خَلَقْنَا ٱلسَّمَّاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيَّتُهُمَّا لَعِيِينَ ﴾ الأنبياء/16.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيِّيُّهُمَا لَعِيعِتَ ﴾ الدخان/ 38.

له: الاصين حال من الضمير فيك علقنا وهذا الحال الا يكن الاستنتاء عنه يسبب كونه عنصراً حاسماً من عناصر الدلالة المرادة، ويدونه يختل المعنى المراد كلّه، وإن الواقر عنصرا الاستاد أصني: الفصل والفاعل، فضلاً عن ذكر المنمول به المساه والسعوات وما حطف حليها.

ينظر، ابن مالك شرح التسهيل 2/ 321-322.

 <sup>(2)</sup> الحال الذي لا يمكن الاستفناء عنه يسبب صناحي نحو عبض هو الحال الذي يسدّ مسدّ الخير إذا كان المبتدأ مصدراً صريحاً. من نحو:

إكرامي العامل غلصاً

ف: خلصاً: حال سنة مسنة خبر للبنادا (إكرامي) وهو مصدر صريح حمل فيما بعده التعبب على المتعولية ولا يمكن الاستفتاء عن الحال لكونه سنة مسلة الخبر

وامتناع الاستغناء عن الحال هنا لا يخرجه عن كرنه (فضلة) بالرصف النحوي المناعي للفضلة في مقصود النحاة.

#### خالهأء العال الجولةء

سواء أكانت جملة اسمية أم فعلمية. قال تعالى:

﴿ فَقَالَ لِصَنجِوبِ، وَهُوَ مُحَاوِرُهُ ۗ ﴾ الكهف/ 34

ف السوار: وأو الحال، و: "هو" ضمير متفصل مبني هلى الفتح في محل رفع مبتدأ، وجملة: إيجاوره من الفعل المضارع المرقوع، والمفاعل المستتى، والمفعول به (الحاه) في عمل رفع خبر للمبتدأ: "هو"، وجملة: "وهو بحاوره" في عمل تصب حال من فاحل: كال.

وقال تعالى:

﴿ قَالُوا لَبِنَّ أَكُلَّهُ ٱلذِّنِّبُ وَنَحَنَّ عُصْبَةً ﴾ يوسف/14.

ف الراوا واو الحال، و: كمن ضمير مظميل مبني على السفيم في على نصب حال من وأو الجماعة في: قالوا.

وقال تعالى:

﴿ وَأَقْيَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ يَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ الطور/ 25.

فجملة. يُتساطونُ من الفعل المرفوع بشيوت النون، والفاعل (واو الجماعة) في محلّ نصب حال. ويلاحظ أن الجملة الفعلية الحالية هذه حال عن صاحبها المتعدّد مع اختلاف في إعرابه، فهو فاصل أمني: بعضهم وجرور هو: حلى بعض المتعلقان بـ أثبل.

ومن الشروط التي اشترطها النحاة للجملة الحالية نذكر الآتي:

ا- تكون هذه الجملة خبرية. ويهذا الشرط لا تصح الجملة الطلبية أن تقع حالاً. والقبول بالجملة الخبرية يشمل الجمل الاسمية والفعلية، البسيطة والمركبة والمسوخة، وغير المسوخة. المثبتة والمنفية.

قال تعالى<sup>.</sup>

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَتِلْكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِعِنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطُّعَامَ ﴾ الفرقاد/ 20.

ف: إلا أداة حصر. و: إلهم حرف مشبه بالقعل، والضمير المتصل فيه في عبل نصب اسب، والبلام في: يأكلون مؤحلة، و: الطعام متحلقة، و: الكلون قعبل مضارع وقاعله، و: الطعام مفعول به. والجملة الاسمية الحبرية المركبة المنسوخة في على نصب حال من المرسلين، والتقدير، إلا وهم يأكلون الطعام. والاستثناء من أهم الأحوال.

ومن هذا قوله تعالى:

﴿ نَبُدُ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَتِ حَبَتَبَ اللَّهِ وَرَآءَ طُهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ البغرة/ 101.

ف: كأنهم حرف مشبه بالفعل بفيد التشبيه والضمير هم في عل نصب اسمه، و: لا نافية، و: إحلمون قمل مضارح مرقوع وطلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماحة في عل رفع فاصل وجلة: لا يعلمون في عل رفع خبر: (كأن)، وجلة: كأنهم لا يعلمون في عل نصب جملة حالية.

وقد تكون الجملة الخبرية الواقعة حالاً مصدّرة بـ (لا) النافية للجنس.

### ﴿ وَٱللَّهُ عَكُمُ لَا مُعَقِبَ لِمُكْمِدٍ ﴾ الرعد/ 41.

قجملة: لا معقب خكمه من: لا النافية للجنس،
ومعقب: اسمها ميني على الفتح في محل نصب والجار
والمجرور المتعلقان بالخبر الحلوف، في محل نصب حال من
فاصل ثاني في قبوله تصالى: أو لم يسروا أثا ناتي الأرض
ننقصها من أطرافها.

وقله تكون الجملة الحبرية الواقعة حالاً متعية بـ لم كقوله تعالى.

﴿ فَأَنْغَلَبُوا بِيعْمُةٍ مِنْ آللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءً ﴾ آل عمران/174.

قجملة: لم يسممهم سوءٌ جلة قطية مضارعية خبرية منفية بدلًا في على تعبي عال من الضمير في، انتظيراً.

ب- الأ تكون الجملة الحبرية مصدرة بحرف استقبال، أو نفي بـ (ان)؛ إذ الاستقبال يتعارض مع الحال، ولأن (ان) تخلص المضارع للاستقبال. أمّا الجملة الفعلية المصدرة بحاض فقد اختلفوا في مجيئها حالاً بين مجرّز ومانع(1)، ويترجح عندنا قول المجوزين لدلالة المنقل والقياس عليه، ولكوته بيعدنا عن التأويل والتقدير. وعدم التقدير أولى من التقدير قال تعلل:

﴿ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِيرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ النساء/ 90.

فجملة: "حصرت صدورهم من الفعل الماضي والفاعل (صدور) في عمل نصب حال من الفسمير في: "جازوكم، ويزول المانعون هذه الجملة الحالية على تقدير: (قد) قبل الفمل الماضي من الحاضر، وقد تقرّب الماضي من الحاضر، ولا نرى مدهاة لمثل هلؤ التقدير.

ينظر ابن أأباري. الإنساف (المالة33).

إنَّ جَوَازَ عِيءَ الحَالَ جَلَةَ مَصَادِةً بِقَعَلَ مَاضِ يَعَزِّزُهُ الْنَقَلُ كَمَا مَرَّ. زيادة على مَن قرآ بالحَمَالَ المُودِة، فقد قرآ الحَمِينُ البِصري ويعقُوبِ الحَضَرِمي، والمُفضَلُ عن عاصم أو جاءوكم حصرةً صدورُهُم أي ضائقة (1).

إما القياس فبلان كمل ما جاز أن يكون صفة للنكرة، جاز أن يكون حالاً للمعرفة، والفعمل الماضي يجموز أن يكمون صفة للنكسرة، فينبغني أن يجموز أن يقسع حمالاً للمعرفة(2).

#### جـ- الضمير الرابط:

لإبــدُ للجـملــة الــراقعة حــالاً أن تنسفهن ضميراً عائداً على صاحب الحال يوبطها به يكــون مطابقــاً صــاحـب الحال توعاً وعدداً وقد تجامعه واو الحال، أو تغني عنه في خير مــؤكذة، ولا مصدرة بمضارع مثبت، أو منفي بــ (لا) أو ماض ثالي لــ (إلاً) أو مثلو بــ (أو)(3).

قمن الضمير الظاهر قوله تعلل:

﴿ آهَرِهُوا بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوًّ ﴾ البقرة/ 36.

الجُملة الاسمية: بعضكم لمعض عدو في نصب حال من واد الجماعة في: المبطوأ والرابط هو الضمع في: بعضكم مطابق لصاحب الحال في التلكير والجمع.

ومن الضمير الرابط للجملة الفعلية الواقعة حالاً قوله تعالى:

 <sup>(1)</sup> قراءة السبعة بالثاء الساكنة. "حصرت" وهو تعل ماضي وصدورهم قاعل به و لجملة في عمل نصب حال على تقدير" قد، أو خبر بعد خبر.

ينظر الفراء معاني القرآن 1/182، والاصبهائي للبسوط ص157 وابن الجؤري. السر 251/2. والبتاء الإتحاف: 1/518.

<sup>(2)</sup> ابن الأنباري، الإنصاف (السألة33).

<sup>(3)</sup> نحو. كن ثابتاً جارً عليك الزمان أو فذلا.

﴿ وَجَاءُوْ أَبَّاهُمْ عِشَاءُ يَبْكُونَ ﴾ يومف/16.

ق: أيكون جملة حالبة فيها ضمير يعود على صاحب الحال وهو: (واو الجماعة) في: أجامواً.

#### واو العال،

واو الحال واو ينصح وقنوع الظنرف موقعها، وهذه الواو تغني عن الصمير الرابط للجملة الحالية بصاحب الحال.

قال تعلل

﴿ خَرَجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَهُمْ ٱلُوكُ ﴾ البقرة/ 243.

فالسواو في صدر الجملة الإسمية الخبرية الحالية واو حال تغنى عن الضمير الرابط.

وقال تعالى:

﴿ وَلَغَدٌ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَشِّوسُ بِهِـ نَفْسُمُ ﴾ ق/16.

فالواو قبل: تُعلَم وأو حال، و: تُعلم جلة عبرية لمبتدأ مقدريد: (غن)، والجملة الإسمية من المبتدأ المقدر وعبره في عل نصب على الحال المقدرة(1).

وقال تعالى.

﴿ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَدِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ يَمِنا وَرَآءُهُ ﴾ البقرة/ 91

فالواو حالية، وجلة أيكفرون وما تعلَق به من جار وعبرور، و: وداءه: ظهرف مكنان مستعلق بمحملوف لا عمل له من الإحراب لأنه صلة (ما) في محل نصب حال، والواو هي

 <sup>(1)</sup> بجوز أن تكون الواو هذا للاستناف، والجملة استنافية لا سالية

الرابط(1).

وقد يأتي الضمير الرابط وواو الحال معاً، كفوله تعالى: ﴿ فَلَا تَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَدْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونِ ﴾ البقرة/ 22.

قالواو حالية، وأنتم: ضمير منفصل في عمل رفع مبتدا، و: تعلمون جملة فعلية في عمل رفع خبر، والجملة الاسمية في موضع نسبب حسال، وقد إجتمع في علمه الجملة الحالية وإبطان هما: الواو الحالية، والضمير.

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَٱلسَّمَاءَ يَكَيْنَهَا وِأَيَّهِ وَإِنَّا لَمُوسِقُونَ ﴾ الذاريات/ 47.

فالجملة الاسمية المتسوحة: وإنّا لموسعون من الحرف المشهه بالقصل، والقيمير المتصل به في عمل نصب اسمه، والملام المزحلقة، والخير: (موسعون) المرفوع وحلامة رفعه الواوء فيها رابطان هما: وإو الحال، والقيمير في: (موسعون).

#### بواتو واو للعالِه

بيدو من تحلال ثامَل الواو الحالية أنَّ لها ثلاثة مواقع من النص المعين هي(2): 1- وجوب الذكر. وذلك حين تكون الجملة اسمية مجردة من فسمير يوبطها بصاحبها وقد مرَّ الاستشهاد لها ومنه أيضاً.

قوله تعلل.

 <sup>(1)</sup> الأكثير في السنس القرآدي الكريم خلو الجملة الممارحية الراقعة حالاً من واو لحال قبلها. قال تعالى الأكثير في السنس القرآدي الاتمسام/ 91. ﴿ وَلَا تُمْنُن تُسْتَكَثِيرٌ ﴾ لمناسر/ 6. ﴿ لَمُ أَذَيْرَ يَسْتَىٰ ﴾ النازعات/ 22 والسبب في ذلك وجود الضمير الرابط ظاهراً أو سنتراً

<sup>(2)</sup> ينظر. درويش ودلك إعراب القرآن 2/ 511- 512.

﴿ لَهِنَ أَحَدَاتُهُ ٱلذِّينَاتُ وَمَحْنُ عُصَبَّةً ﴾ يوسف/14.

أو تكون الجملة الحالية مصدرة بضمير صاحبها. كقوله تعالى:

( لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلُوة وَأَنتُكُمْ مُكَثَرَىٰ ﴾ النساء/ 43.

ب- أمتناع الذكر: وذلك في سبع صور هي:

أن نقع بعد عاطف.

كقوله تعالى ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَنَهُا فَجَآءَهَا بَأَسُنَا بَيَتُ أَوْ هُمْ قَايِلُونَ ﴾ الأعراف/4.

ف أو حرف عطف، و: هم قائلون جلة اسبية مالية معطونة على الحال المفرد: بياتاً(1)، وقد تعلز جيء واو الحال قبل الجملة الاسمية لوقوع هذه الجملة بعد حرف العطف (أو)، ولا يدخل حرف على حرف.

أن تكون الحال مؤكدة للفسمون الجملة قبلها. كقوله تعالى:

﴿ ذَا لِكَ ٱلْحِكَاتُ لَا زَبْبُ فِيهِ ﴾ البقرة / 2

فجملة: لا ريب فيه من: لا النافية للجنس واسمها المبني على الفتح في عل نصب، والجار والجرور المتعلقان بالحبر في عمل نصب حمال ولا يجوز إظهار واو الحال عنا لأن الجملة الحالية مؤكلة لمضمون الجملة الاسمية قبلها ذلك الكتاب (2).

أن تكون الحال مصدرة بفعل ماضي بعد (إلا). كقوله تعالى:

 <sup>(1)</sup> حقة إذا حشدنا (باتأ) محسفراً بمعنى. (بالتين) فإن حديثاء ظرفاً باحتيار المعنى فلا شاهد على ما نحن
 به وحمة (بياتاً) حالاً أثرب إحراباً

 <sup>(2)</sup> يجوز إعراب الكتاب بدلاً من أسم الإشارة، وجلة: (لا ريب فيه) في محل رفع خبرية

﴿ وَمَا يَأْتِيهِم بِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِ أُونَ ﴾ الحجر/ 11.

فجملة: كانبوا ينه يستهزئون في عمل نصب حال من الضمع في: ياتيهم، ولا يجوز دخول واو الحال قبل هذه الجملة لوجود (إلاً) قبلها.

- أن تكون الجملة الحالية واقعة قبل (أو)(1)
- أن تكون الجملة الحالبة مصدرة بمضارع مثبت غير مقترن بـ (قد). كفوله تعالى:
   ﴿ وَلَا تُمْنُن لَسَتَكُورُ ﴾ المدثر/ 6.

قجملة: تستكثرٌ من المضارع المرفوع، وفاهله المستر وجوباً، في محلّ نصب حالية، أي: لا تعطر مستكثراً(2).

أن تكون الجملة الحالية مضارعية منعية بد (ما) أو بد (لا)(3).

جـ- جراز الذكر وعدمه.

وذلك في ضير منا تقندم من مواضع وجوب الذكر أو هدمه من كون الجملة الحالية منفية يـ(1) كقوله تمالى:

﴿ فَآنِفَلَبُواْ بِيعْمَةِ بِّنَ آفَةِ وَفَضَّلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ ﴾ آل حمران/ 174.

قعملة: لم يحسمهم سوءً من القعل المضارع الجزوم بـ (لم) وفاحله: سوءً، في عمل نصب حال بعدم ارتباط عدد الجملة بواد الحال.

مثانا له ب كن ثابتاً جارً عليك الزمان أو هَذَاكُ.

<sup>(2)</sup> قبراً الأعسش بالنصب في: تستكثر بإبدال المستر المؤول من مصدر فتصبح من معنى الكلام السابق والتقدير على هذه القراءة، لا يكن منك من أستكثار كاله قال: لا يكن صك من أن تستكثر. وقرأ الحسن بالجزم. تستكثره، على أنه بدل من غنل، أو جواب المنهي.

 <sup>(3)</sup> ينظر الفراء معاني القرآن 3/ 201. ابن جني. الحبسب 2/338.
 غو: عهدتك ما تتراجع، و: مالك لا تؤمن بالله.

ويجوز في هير القرآن أن ناتي بالواو فنقول: (ولم يمسسهم سوءً).

أو كون الجملة منفية بـ (لمَّا) كفوله تعالى:

﴿ أَمْرَ حَسِينُهُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَم

ٱلمبيرين ﴾ آل عمران/ 142.

فالوار حالية، و: كما أداة جزم ونفي و: يعلم الله مضارع مجرّوم وكسر لالتقاء الساكنين، وفاعل. والجملة في محلّ تصب حالية.

وقــد رُبطت بالواو جوازاً، وهذا الربط هتارٌ لا واجب، فيمكن القول في فير القرآن: لما يعلم...

#### والثأر المال ثبه جباته

يقسع بخسار والمجسرور، والظهرف في موقع الحسال، ولمذلك يجسب تعلميق كلّ منهما يمحد ذوف تقديم و: مستقر، أو استقرّ أو أية كلمة فيها معنى الحال وهذا المحذوف المقدّرة هو الحال في الحقيقة، وليس الجار والمجرور، أو الظرف.

قال تمالى:

﴿ يُنيَحَيِّيٰ خُدِ ٱلْكِتَابَ بِقُرِّرٌ ﴾ مريم/ 12.

قالباء حرف جرّ يثيد الملابسة، وقوة: جرود بها، والجاد والجسرور مستعلقان بالحسال المقدر، أي حال كونك متلبساً يقوة، وصاحب الحال هو فاحل: "خذا.

وقال تعالى:

﴿ آدْخُلُوهَا بِسَلَىمٍ ﴾ ق/34.

فالجسار والجيرور بسسلام متعلقان بالحال المقدّر وصاحب الحيال فاصل (ادخلوا)، أي: ادخلوها مسالمين من كلّ خوف. وهذه الحال مقارنة صاحبها.

وقال تعالى:

﴿ فَخَرَجٌ عَلَىٰ قَرْمِهِ، فِي زِينَتِمِه ﴾ القصص/ 79.

فالجار والجمور أهلس قومته متعلقان بـ خرج، والجار والجرور: في زينته متعلقان بمحلوف حال، أي متبختراً في زينته. وهذا الجار والجرور هو الذي يصلح أن يكون جواباً حن السوال: كيف؟

وقال تعالى:

﴿ قَالَ لِلْمَالِ خَوْلَهُ وَنَّ هَنذًا لَسَنجِرُ عَلِيمٌ ﴾ الشعراء/ 34.

في: أولَةٌ ظرف مكان متصوب، وهو مضاف والضمير في عل جرُ مضاف إليه، والظرف متعلق بمحذوف حال، أي: كانتين أو مستقرين حوله.

والجار والجرور: كلملاً متعلقان بـ كال.

وعما يجب التنبيه عليه هنا هو أنه إذا ذكر مع المبتدأ اسم وظرف، أو مجرور بحرف الجمر وكلاهما صالحان للخبرية والحالجة فإن تصائر الظرف أو المجرور، فالمختار نصب الاسم علمى الحالبية، وجعل الظرف، أو المجرور خبراً مقدماً، لأن تقديم الظرف أو الجار والمجرور بهياهما للخبرية ويجوز المكس(1).

وإذا تسمئر الاسم وجب رفعه، وجعل الظرف أو أنجار والمجرور حالاً(2). وإن تصدرها المبتدأ، فإن تقدم الظرف أو المجرور على الاسم جاز جعل كلّ منهما حالاً والآخر

أهر عندُنا أو أن دارنا ضيف نائماً، و\* ثائماً ضيفٌ

 <sup>(2)</sup> نحو المائم عندما أو في دارنا ضيف، و اللم ضيف عندمًا أو في دارنا

خبراً (1) وإن تقدّم الاسم على الظرف أو الجار والمجرور فالمختار رفع الاسم، وجعل الظرف، أو الجار والمجرور حالاً، ويجوز العكس على قلّة(2).

وقيد منع أكثير النحاة نصب الاسم في هذه الصورة، وأجازه نفرٌ منهم(3). مستنداً إلى قراءة عيسى الثقفي(4):

# ﴿ وَٱلْأَرْصُ جَمِيعًا قَيْضَتُهُ مَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطَّوِيَّكُ بِهَرِيدِم ﴾ الزمر/

.67

بجعل أمطويات حال منصوب وعلامة مصبه تنوين الكسر، لأنه جمع مؤلّث سالم. وقدراءة الجمهمور أمطويات بالرقع خبراً للمبتدأ السموات و بيميته متعلقان بم ويات"

وإلى قراءة الرحري(5).

﴿ مَا إِلَى بُطُونِ مَنذِهِ ٱلْأَنْعَدِ خَالِصَةً لِّذُحكُورِكَا ﴾ الأنعام/ 139.

يشميب: 'خالصةٌ على الحال، وجعل، لُذُكورنا خبراً من اسم الموصول (ما) التي وقعت مبتداً.

فيان لم يتصلح الجدار والجيرور، أو الظيرف للتخبية، بحيث لا يكون مستقتى عن الاسم؛ لأنه لا يحسن السكوت عليه، تعينت خبرية الاسم، وحالية الظرف، أو الجار والجرور(6).

أخر الضيف عندك أو في دارك نائماً ويجوز: نائم (على الخبرية) و (ثائماً) هو الحال

 <sup>(2)</sup> أمر الهيف نائماً حندنا أو في عارنا.

<sup>(3)</sup> منهم ابن مالك. ينظر: ابن مالك شرح السهيل 2/336-337.

 <sup>(4)</sup> ينظر الشراء. معاني القرآن 2/ 425، وابن خلاويه. المختصر [3] ووقرع الحال بين المبتدأ والخبر
 إذا كان جاراً ومجروراً قديل في العربية

 <sup>(5)</sup> ينظر ابان خالويه المختصر 41، وسيويه 21/2، وابن جني المحتسب: 1/232 والتصب في هذا للوضع ثليل. منعه أكثر النجاة

<sup>(6)</sup> نحسو، فعيك محمد معجب". و: محمد فيك معجب". لعدم إمكائية الاستغناء عن أجد ركني الجملة وهما: محمد، ومعجب، فلا يمكن القول. محمد فيك أو: معجب فيك. لعدم الإفادة. فضلاً عن صحة وقوع الحال بين المبتدأ والخبر إن لم يكن جاراً أو مجروراً

# المثلب المادس: تعدّد المال(1):

iggi.

من المعلموم الله الحال تدل على الإفراد، أو التثنية، أو الجمع بحسب إفراد صاحبها، أو تثنيته، أو جمه.

قال ثمالي:

﴿ زَخُرُ زَاكِمًا ﴾ ص/24.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلدُّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِيَيْنِ ﴾ إيراهيم/ 33.

﴿ وَقَالَ آدْخُلُوا مِعْبَرُ إِن شَآءَ آللَّهُ مَامِينَ ﴾ يوسف/ 99.

﴿ يَنَأَيُّ ٱلَّذِينَ وَامْتُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتُ فَٱمْتَحِتُوهُنَّ ﴾ المنحنة/

.10

ف أراكماً و: أدالين و: آمنين و: أمهاجرات أحوال دلت على التعدد بحسب تعدد صاحبها، فإن كان مفرداً كانت الحسال مفردة، وإن كان صاحبها مثلي كانت هي كذلك، والأمر نفسه يجري على الحال إن كان صاحبها جموعاً.

هذا هو الأصل. ولتعلَّد الحال صور أخرى منها.

تانيأه

أن تتعدَّد الحال وصاحبها واحد. كقوله تعالى:

﴿ فَرَجَع مُرسَىٰ إِلَىٰ قَرْمِهِ عَضَبُننَ أَسِقًا ﴾ طه/86.

<sup>(()</sup> يقول ابن مالك والحال قد يجيء ذا تعدُّو

غرو – ناطلم – وغيرٍ معردٍ.

فَ أَصْفِيانٌ وَأَسَفَأُ حَالَانُ مِنْ: موسى، وهما مقردان، وصاحبهما مقرد.

#### ووري

قد تبتعدُد لحمل ويتعدّد صاحبها مع اتماق الأحوال في الألفاظ ومعانيها بما يوجب تثنية الحال، أو جمعه فراراً من التكرار.

فَنِي قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَمُنَّخِّرُ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ دَآبِيِّينٍ ﴾ إبراهيم/ 33.

تكون: دائين حال م متعدد هما: الشمس والقمر، وأصل الحيال: (دائية) للشمس، و: (دائياً) للقمر، فلّما اتحد مساحها الحيال ألمن يمينة الاختصار فجاء الحال مثنى يصيغة التذكير تغليباً للمذكر على المؤنث.

ومثل هذا قرقه تمالى:

﴿ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُزَادَ وَٱلْقُمُّلَ وَٱلضَّفَادِعُ وَٱلدَّمَ ءَايَسَ مُفَسِّلَسَي الأعراف/ 133.

ف: آيناترًا حال من الحمسة المذكورة: الطوفان، والجراد، والفُمَّل، والضفادع، واللَّمَ. و: أمفصلاتوًا صفة لـ آيات.

#### وابعك

إذا اختلفت الآحوال لفظاً فُرَق يبتهما بغير عطف بحيث يكون هناك حال لكلّ صاحب حال(1).

قال تمالي.

 <sup>(1)</sup> و نحو الديث مُصعداً عصداً متحدراً عمل مصداً حال من الضمع في الديث و المتحدراً حال من (عمداً) وهو الأرثل تجياً لليس والعموض وليان من هو الصعد ومن هو المتحدر

﴿ وَمَا قَدَرُوا لَلْهَ حَقَّ فَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيمًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَعَهُ وَٱلسَّمَوَاتُ مُطَوِيِّتُ وَمَا قَدَرُوا آللهُ وَالسَّمَوَاتُ مَطُولِيَّتُ بِيَعِيدِ ﴾ الزمر/ 67.

#### خابسة

قد يتعدُّد الحال بنيةُ لفظية، وصاحبه وأحد. كقول تعالى:

﴿ وَسَخَّرُ لَكُمُ ٱلضَّمْسَ وَٱلْفَمَرُ دُآبِينِ ﴾ القصص/ 21.

ف: عائفاً حال مفرد، و: يترقب حال جلة فعلية، وصاحب الحال واحد هو موسى سعليه السلام-ومن تعدّد بنية الحال ما جاء في سورة الزمر السابقة.

# المطلب السابح: رثبة الحال:

# tat.

الأصل في الحال بوصف قيداً من قيوداً الإسناد، ومشما من متمماله أن يأتي بعد عامله وصاحبه سواء أكان الحال مفرداً أم جلة أم شبه جملة وقد مرّ لهذا كثير من الشواهد.

# تانيار

ويجوز أنَّ يتقدُّم الحال على عامله وصاحبه. في مواضع محدَّدة هي:

أ- كون العامل فعلاً مصبرقاً.

قال تعالى:

﴿ خُفَّمًا أَبْعَبْدُ هُمْ عَرْجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاتِ ﴾ اللمر/7.

ف خشماً حال من واو الجماعة في: كيرجون، وقد تقدم على عامله، وهو: يخرجون. إذ كان عامل الحال وصفاً كإسم الفاعل، وصبغ المبالغة، واسم الفعول، والصفة المشبهة(1).

وقد وضح عُما مبق وجوب تاخر الحال عن عاملها إن لم يكن هذا العامل فعلاً غير مسموف (2) أو وصفاً لا يشبه الفعل المتصرف كه (اسم التفضيل) الذي يشبه الفعل غير المسموف في شبات صبيعته خالباً لاسبما إذا كان مجرداً من (آل)، والإضافة، إذ يلارم صبغة الإفراد، والتكير.

#### والتأ

ويجب تقدم الحال على عاملها في ثلاثة مواضع:

الوطاه

أن يكون الجبال لفظاً من الألماظ التي لها الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام والشرط.

قال تعالى:

( مَا لَكُرْ كَيْفَ تَحَكُّبُونَ ﴾ الصافات/154.

﴿ بَلْ يَدَاهُ مَنْسُوطَقَانِ يُنفِقُ كُنْفَ بَشَاءٌ ﴾ المائدة/ 64.

قد كيف أسم استفهام مبي على القتح في عل لعبب حال، وقد تقدم على عامله: تحكمون، و: كيف في آية المائدة أسم شرط في عل نصب حال تقدم على عامله: يُشادً.

## وثانيهماه

ان يكون العامل في الحال اسم تفضيل عاملاً في حالين مُعبّل صاحب إحداهما على صاحب الآخر(3).

وغر سرماً هذا راحل وهدا معاقباً متهمًا.

 <sup>(2)</sup> من نحو أنعل التعجب فيقال: ما أبدعه شاعراً، ولا يجوز. شاعراً ما أبدعه.

 <sup>(3)</sup> غمر: محمد فقيراً أكرم من خال ضباً وقد يكون صاحب الحال واحداً غو الت ماك خير منك منكلماً

#### وثالثها:

أن يكون العاصل فيه معنى التشبيه دون أحرفه، وعاملاً في حالين يراد بهما تشبيه صاحب الحال الأولى بصاحب الحال التانية(1)

# رابعاد

ويجب تأخر الحال عن عاملها قيما عدا المواضع السابقة التي تلزم وجوب التقديم فتنبه.

# الطلب التابنء المنف في المالء

## أ- حلف عامل أخال:

عامل الحال كما رأينا فعل أو ما يجري جراه، وما تضمن معنى القعل: كالمصدر واسم الفعل، والوصف، واسم الإشارة، وحروف التنبيه، والشمني وضير ذلك عاً مرًّ الاستشهاد له.

وحلف هذا العامل إمّا جائز أو واجب وعلى النحو الآتي:

 الحذف الجائز ويتم ثقيام دليل لفظي، أو حالي على معنى العامل المحلوف فمن الدليل اللفظي<sup>1</sup> الاستفهام(2)

ومنه غير الاستفهام، كقوله تعلل:

﴿ أَخَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن جَمِعَ عِظَامَهُ ۞ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِى بَنَادَهُ ﴾ القيامة/ 3-4.

الحذف الواجب: يكون حذف هامل الحال واجباً في غسة مواضع:

<sup>(1)</sup> نحو كَانَ عَمِداً شَاحِراً عَالَدٌ رواتياً

<sup>(2)</sup> ومن حملف عاصل الحال جوازاً لحضور معناه، أو لتقدم ذكره قولك. لمسافر وأشداً مهدياً، وللقادم. مبروراً مأجوراً، وللمحدث: صادقاً باضمار تلعب، ورجعته، وتقول. ومن الاستفهام قولك راكباً لمن قال كيف جئت؟ بإضمار جئت.

الأول: أن تفيد الحال الدلالة على ازدياد أو نقص بتنويج وليس له شاهدٌ من النص القرآني(1).

والثاني. أن تُذكر الحال للتوبيخ(2).

والثالث: أن يكون الحال مؤكناً لمضمون الجملة قبله (3).

والرابع: أن تكون الحال سادة مسدُّ الحبر(4).

والخامس: أن يكون حلف عامل الحال سماعاً (5)

# ب- حلف صاحب الحال:

وصاحب الحال يمذف جوازأ، ووجوباً

فبحذف جواراً للنيام قرينة مقالية أو حالية على الحذف كقوله تعالى:

﴿ أَهَادًا ٱلَّذِي يَعَتَ آطَّةُ رَسُولاً ﴾ الفرقاد/ 41.

أرسولاً حال من الضمير العائد على اسم الموصول في:
 بعث، والتقدير: بعقة .

ريمـــلف صـــاحب الحــال وجرباً إذا كان الحال دالاً على زيادة أو نقص تدريجي. وقد مضى التمثيل له.

# جـ - حقق الحال:

الحيال كمنا ذكرنا قبيد استادي ومثمم من مثممات الإستاد، ولذلك بجوز حذفه في المواضع التي لا نريد الدلالة فيها حلى الحالية.

<sup>(1)</sup> ومنه تولك: بعنه بألف فصاعداً. تريد: فلحب الثمن صاحداً.

<sup>(2)</sup> نحو أقاطاً وقد نهض الناس.

<sup>(3)</sup> عمد أخرك عطرناً رينظر: ميبويه 1/171 وابن مالك شرح التسهيل: 2/351-352

<sup>(4)</sup> غو: احترامي الإنسان صادقاً.

<sup>(5)</sup> غمر حبيناً مركباً لك أي ثبت لك الشيء حتيثاً مريناً. وينظر: سيبويه 159/1

غير أننا نجد في بعض التراكيب ما يمتنع فيه حذف الحال، إذا يكون غيابه في التراكيب مدعاةً إلى ضياع المعنسي المراد وإفساده، بل أنَّ التركيب نفسه يكون مبنياً على وجود الحال

ومن المواضع التي يمتنع حذف الحال فيها الآتي:

- أ. ما رقع جواباً عن استفهام(1)
  - ما وقع ساداً عسد الحبر (2).
- ما وقع بدلاً من التلفظ بعامله(3).
- لا يكون الكلام مبنياً على الحال، وحذف يخل بالمعنى بل يلغيه، كقوله تعالى:
   ( يَتَأْيُّ اللَّهِ مَا مَثُوا لَا تَقَرَّبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَمْرَىٰ ﴾ النساء/ 43.

فالحمال هنو الجملة الاسمية: وائتم سكاري، وهذا الحال يمتع حلفه، لأن الكلام كله ميتي دلالياً على وجوده.

أن يكون الحال محصوراً في صاحبه. قال تعالى:

﴿ وَمَآ أَرْسَنْتَنَكَ إِلَّا مُبْغِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ الاسراء/ 105.

قد: إلا أداة حصر، و: أسشراً وما حطف عليه حالان عصروان في صاحبهما المرسل وهو كاف الخطاب في: الرسلناك(4).

<sup>(1)</sup> مرّ التمثيل له.

 <sup>(2)</sup> لا يمكن حالف الحال في للمو تولك احترامي الإنسان عملهاً. إذا حدّف (عملها) يفسد المنى ويخلل بالتركيب لحرياً

<sup>(3)</sup> غو حديثاً لك. آرا موقفاً (لم أراد القدوم على شيء)

 <sup>(4)</sup> وقد يحصر صاحب ألحال في ألحال. غو" ما وصل متعباً إلا محمدً.

# ئوائد غتامية:

# أولًا، أنواع المال بعبب وطائفها الدلالية والزمانية والأطوبية:

من البدهمي أن يكون للحال وظائفه الدلالية بوصفه عنصراً من عناصر التركيب الممين له وظيفة نحوية محددة، ويؤدي دوراً أسلوبياً معيناً، وللوقوف على هذه الوظائف التي يؤديها الحمال لابدً من الوقوف على (أنواع الحال) لا من حيث بنياتها اللفظية من مفرد، أو شهه جملة، أو جملة، ولا باعتبار إقسامها من حيث الوحدة والتعدد، أو أقسامها من حيث الاشتقاق والجمود، أو الانتقال وعدمه عًا فصلتا القول فيه.

وإثما من حيث مقاصدها وادوارها في بناء التركيب المعين دلالياً واسلوبياً وهلى النحو الأتى:

# أولاً. الحال المؤسسة.

وتُسمَى: المُبيئة أيضاً؛ لأنها تزيد على التركيب المفيد معنى قيداً دلالياً لا تستفاد دلالته إلا برجوده في هذا النص. وأكثر ما تأتي الحال في العربية من هذا النوع. قال تعالى:

- ﴿ وَهَندًا يُعْلِي شَيْحًا ﴾ هود/ 72.
- ﴿ أُمِّنْ هُوَ قَدِيتُ ءَانَآءُ ٱلَّهِلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا ﴾ الزمر/ 9.
  - ﴿ وَرَفَعِ أَبُنَيْهِ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ يوسف/ 100.

فالأحوال: تُشيخاً و أساجداً وقائماً و: أهلي العرش. أحوال مؤسسة لا يستفاد معناها من دون ذكرها، فقد أضادت معنى التوضيح والتبسين والحيثة التي عليها أصحابها.

## فانيأه المال الوقداد

وهمي الحمال السي يُستفاد معناها بدونها، وهي عجسب وظيفتها التوكيدية على ثلاثة أنراع أولها: الحال المؤكدة لعاملها لفظاً ومعنى. كقوله تعالى:

﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ النساء/ 79

ق: رُسولاً حال من كاف الخطاب، وهي مؤكنة لعاملها: الرسلة في اللفظ والمعنى.

أو مؤكدة لعاملها معنى فقط. كقوله تعالى:

﴿ فَتَبَسَّدُ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا ﴾ التمل/ 19

أضاحكاً حال من قاحل تبسم وهو سليمان – عليه السلام-، وهده الحال مؤكنة لعاملها معنى، لاختلاف لفظني: تبسم، و: قساحكاً، مع كبون النيسم نوع من الضحك، قير أن اللفظ غنلف.

ثانيهما الحال المؤكنة لصاحبها. كقرله تمال:

﴿ وَلَوْ شَأَهُ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ حَيمًا ﴾ يونس/ 99.

قت جيماً حال من قامل (آمن)، وهو (مُنْ) الموصولة، وهذا اخال موكد لصاحبه.

ثالثاً: الحال المؤكلة لمضمون الجملة المكونة من اسمين معرفتين جامدين(1).

# ذائتاً)، العال التابعة،

وهـي الــي تقابـل الحــال المتنقلة، وقــد مــفـى القول إنّ الأصل في الحال أن تكون متنقلة، أي متحولة صن صاحبها، غير أنّ الحال قد تأتي ثابتة في صاحبها في مواضع كثيرة منها أن يدلّ عاملها على تجدد ذات صاحبها وحدوله، أو تجدد صفة له. كقوله تعالى:

 <sup>(1)</sup> غير غير الأحوة متماونين. وقد ورد في القرآن الكريم المصدر لا الحال مؤكداً لمفيمون الجملة قبله في
مواضح كثيرة كثرف تعال ﴿ أُولَتَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِثُونَ حَقًا ﴾ الأنفال/ 4.

# ﴿ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلاً ﴾ الكيف/37.

أرجالاً حال، وهو لفظ غير مشتق، والذي جوز عجيته
 حالاً لكونه بعد أسواك، إذ كان من الجائز أن يستويه غير
 ذلك.

# رابعاً: العال للقارنة والعال القدرة والعال المحكية:

تنفسم الحال باعتبار الزمان على ثلاثة أقسام: أولها: الحال المقارنة، وعليها أكثر الأحوال، فكلّ حال (مقرون) بعماحيه. قال تعالى

﴿ وَهَنذًا يُعْلِي شُهُمًّا ﴾ الكهف/ 72.

وثأنيها

الحال المقدرة، وهي الاستقبال على الاستقبال.

غال تعالى:

﴿ فَأَذْخُلُوهَ خَلِينِ ﴾ الزمر/ 73.

﴿ آذَ خُلُوا ٱلْجُنَّةَ أَنشَرَ وَأَرْوَجُكُرْ عُمُرُونَ ﴾ الزعرف/70.

﴿ آدْحُلُوهَا مِسَلَمِ ءَامِدِينَ ﴾ الحجر/ 46.

وثالثها الحال المحكية. ودلالتها على الماضي بقرينة داخل النص(1).

#### خلهساء الحلل الوطبتةء

وتكون في مقابل (الحال المقصودة) للمائها، وهو الغائب في الأحوال.

فيان كانـت الحـال موطئة لمـا بعـدها سُميت (الحال الموطئة) أي المهيئة، وهي حال جامدة موصوفة بما بعها (توطئة) للنعت بالمشتق أو شبهه.

أمر مصل الحجاج أسي مصين.

كقوله تعالى:

﴿ فَتَمَكَّلُ لَهَا بَقَرًا سَوِيًّا ﴾ مريم / 17.

ف. أبشراً حال من الفاصل في: كمثل وهو لفظ جامد، و: أسوياً نمت له، وقد ذكر الحال (توطئة) للكر (سوياً). ومن للمروف أن الاسم الجامد إذا وصف باسم مشتق صالح الأن يكون نعماً، صبح أن يكون ذلك الاسم الجاسد الموصول بالمشنق حالاً أيضاً.

# مادماً، المال المليقية والمال السببية،

الحمال الحقيقية هي التي تقيد بهان هيئة صاحبها على أي موقع إحرابي جاء في التركيب، وحدّه الحال هي الغالب والشائع.

قبان أقادت الحال بيان هيئة ما يحمل ضميراً يعود إلى صاحبها سميت (الحال السبية)(1).

# ٹائیاً۔

من المعروف أن الحبر فيه معنى الهيئة وكذلك النعت(2). ومن أحدى وظائف الحيال بيان هيئة صاحبه أيضاً، قبر أن الحبر والنعت لا يمكن علاهما حالين، لأنّ الحبر عمدة في الإستاد، والسعت يذكر للتخصيص لا لبيان الهيئة ومع هذا فإنّ النعت إذا تقدم على منعونة النكرة صار حالاً(3).

 <sup>(1)</sup> غور: قضب (قد على قوم ظالماً فعلهم ينصب. (ظالماً)، فإلا جراً صار ثعثاً سبياً كما سيائي.

<sup>(2)</sup> وقد يجمر مباحب الحال في الحال. نحو ما وصل متعياً إلا عملاً

 <sup>(3)</sup> وقد يحمير صاحب اخال في الحال. تمو ما وصل متجأ إلا عمدً

المشهور عبد المنحاة إعراب جاة من الألفاظ والتعابر أحوالاً، منها: عامة، كافة، وقاطبة، وحدي، وحدهم، طاقي، جهدي، (ببت بيت حيص بيص، شذر مذر كفة كعة، أي. مواجهة، أحاذ أحاد، الأول فالأول، أيادي سيا، بياناً، تفصيلاً، (خاصة) إذا لم تكن مسبوقة بالواو، فإن سبقت به أعربت مفعولاً مطلقاً لفعل محلوف تقديره: أخص خصوصاً). طراً، بمدي. جميعاً، جنبة إلى جنبي، عبنه إلى عيني، كانتاً ما كان (وكان هنا تامة) كرها، كهالاً، (جراً في خلم جراً) وغير ذلك من الأحوال المعربة، والمركبة المبنة على فتح الجزاين والمرفة المؤولة بالمشتن.

# (تطبيقات مقالية)

## أولًا، تطبيقات بقالية

ضع دائرة حول رمز المقولة الصحيحة فيما يأتي:

-1

- الحال صالح أأن يكون في جواب (لماذا).
- الحال صالح أأن يكون في جواب (كيف).

-2

- احباحب الحال يكون عمدةً. فاعلاً، أو نائب فاعل، أو ميثدًا.
- ب- صاحب اخال يكون عمدت وغير عمدت فيكون مفعولاً به، وجروراً ومضافاً إليه.

-3

- الح يمكن عبىء الحال من الحبر.
- ب- يمكن أن يجيء الحال من الحبر.

-4

- أ- الأصل ق صاحب الحال أن يكون تكرة لا خير.
- ب- الأصل في صاحب الحال التنكير، وقد يأتي معرفة لمسوغ معين. كتخصيص صاحب الحال النكرة يوصف، أو بإضافة، أو أن يسبق ينفي، أو نهي، أو استفهام.

5

- أ- يمكن أن يكون صاحب الحال نكرة إذا كان الحال جلة مقروبة بالواو.
- ب- لا يمكن أن يكون صاحب الحال نكرة إذا كانت جملة الحال مقرونة بواو الحال.

-6

إ- العامل في الحال هو الفعل.

ب. العامل في الحال هو الفعل يكبون فعنلاً، أو ما يجري عبراء في العمل كاسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الفعل، والمعدد، واسم الإشارة وأدوات الاستفهام، والجار والمجرور المتضمنان معنى الفعل، والطروف.

-7

أ قد يعمل في الحال: أدوات التشبيه، والشهني، والترجي، وحروف النداء
 والتنبيه

ب- لا تعمل عدَّه الأدوات والحروف في الحال مطلقاً

-8

أ- الحال من حيث بنيتها إمّا أن تكون مفودة، أو جلةً.

ب- الحال من حيث بنيتها تكون مفردة، وجملة، وشبه جملة.

-9

أ- لا يكون الحال جنة اسبية.

ب- يكون الحال جملة اسمية، أو جملة فعلية.

-10

أ- يُشترط في الحال المفردة. التنكير والاشتقاق، ووقوعها بعد معرفة.

ب- يسترط في الحال المضررة التنكير، والاشتقاق، والانتقال، ووقوعها بعد معرفة، وتقديرها بد (في) ... إلخ.

-11

أ- يمكن أن يتم الكلام بدون الحال هائماً.

ب- لا يمكن أن يتم الكلام بدون الحال في بعض التراكيب.

-12

أ- اشترطوا في الحال المفردة التنكير لكون الحال يجري عرى الصفة للفعل،
 والفعل نكرة، فيجب وصفه بالنكرة.

ب- اشترطوا في الحال المعردة التنكير لأنَّ صاحب الحال نكرة دائماً.

- ا- لا يكون الحال جامداً إلا إذا أمكن تأويله بمشتق.
   ب- قد بأتى الحال جامداً مؤولاً بمشتق، أو جامداً ممتناً تأويله بمشتق.
- -14
- أ- يكون الحال جامداً عتماً تأويله بمشتق إذا دل على العدد أو كان أصلاً لصاحبه، أو قرعاً له، أو دالاً على طور.
- ب- يكون الحال جامداً عندماً تأويله بمشتق إذا كان العامل فيه: اسم إشارة، أو اسم فعل، أو مصدراً أو اسم قاهل.
- -15
- أ- ﴿ يُجَوِّزُ أَنْ يَأْتِي الْحَالِ وَصَفَأَ ثَابِتًا فِي صِبَاحِيهِ.
- ب- لا يجوز ذلك؛ لأنَّ شوط الحال: الانتقال والتحول.
- -16
- الحال لا يكون جملة طلبية ولا مصدرة بحرف استقبال، أو منفية بـ (لن).
  - ب- الحال يكون جملة طلبية، ومصدرة بحرف استقبال، ومثنية بـ (أن)
- -17
- أ- الرابط لجملة الحال بصاحبها إمَّا ضمير ظاعر أو مستثر،
- ب- الرابط لجملة الحال بصاحبها إمَّا ضمير ظاهر، أو واو الحال.
- -18
- أ- يجب ذكر واو الحال قبل الجملة الفعلية.
- ب- يجب ذكر الحال قبل الجملة الاسمية الجردة من ضمير يربطها بصاحبها.
- -19
- أ يشنع ذكر واو الحال إذا وقعت الجملة الحالية بعد عاطف، أو صدرت بفعل ماض بعد (إلا)، أو كانت مؤكلة للضمون الجملة قبلها، أو مصدرة بـ (قد)، أو واقعة بعد (أو) أو مثبتة.

- ب- چتنع ذکر الواو إذا وقعت الجملة الحالية بعد: عاطف، أو صدوت يقعل ماض بعد إلاً، أو كانت مؤكدة لمضمون الجملة قبلها، أو وقعت (قبل: أو)، أو صدوت بمضارع مثبت غير مقترن بـ (قد)، أو كانت مصدرة بمضارع متني بـ (ما) أو (لا).
- -20
- إلى الجار والمجرور، والظرف حالين بشرط تعليقها بمحذوف.
- ب- یقع الجار وانجرور، والظرف حالین، ویجوز تعلیقها بمحلوف، أو عدم تعلیقها
   بشیء لکونها هما الحالین ولیس ما پتعلقان به
  - -21
  - أ- يكن أن يأتي الحال متعدداً في حال الإفراد، وصاحبه واحد.
- ب- عكن أن يأتي الحال متعدداً بنية، أي، يأتي مفرداً وجملة، وشبه جملة وصاحبه وأحد.
- -22
- أ- . قد يتعدد الحال في حال عدم تعدد صاحبه.
  - ب- قد يتعدد الحال، ويتعدد صاحبه.
- -23
- ا- لا پیوز تقدم الحال على هامله وصاحبه مطلقاً.
- ب- بجوز تقدم الحال على عامله أو على صاحبه، أو كليهما في مواضع معينة.
  - -24

-2.5

- ا- هناك مراضع يجب أن يتقدم فيها الحال على عامله.
- ب- ليس هناك مواضع توجب تقدم الحال على عامله.
  - أ- يب حذف عامل الحال في مواضع معينة.
  - ب- ليس هناك مواضع توجب حلف عامل الحال.

-26

ا- يكن حلف صاحب الحال جوازاً، ووجوباً.
 ب- لا يكن حلف صاحب الحال مطلقاً.

27

أ- يجوز حلف الحال إذا وقع ساداً مسدّ الخبر.
 ب- يتنع حذف الحال إذا وقع ساداً مسدّ الخبر.

-28

أ- إذا حصر الحال في صاحبه جاز حلف الحال.
 ب- إذا حصر الحال في صاحب امتنع حذف الحال.

-29

-30

إلى المؤكدة قد تؤكد عاملها لفظاً ومعنى، ومعنى فقط، وتؤكد صاحبها.
 إلى المؤكدة قد توكد عاملها تفظاً ومعنى، ومعنى فقط، وتؤكد صاحبها، أو مضمون الجملة قبلها.

-31

آ- الحال الثابتة تقابل الحال المتعلة.
 ب- الحال الثابتة تقابل الحال المتعلة.

-32

إ- الحال المحكية ثدل على الماضي بقرينة.
 ب الحال المحكية تدل على الحاضر بقرينة.

- أسال الموطئة تقابل الحال المقصودة لذاتها.
  - ب- الحال الموطئة ثقابل الحال المؤكنة.

-34

- أ- قد تأتي الحال صبية. تبين هيئة ما يعود إلى صاحبها.
  - ب- الحال صالح لأن يكون في جواب (كيف).

-35

- ا- تنقسم الحال باعتبار الزمان على قسمين: حال مقارنة، وحال عكية.
- ب- تنفسم الحال باعتبار الرمان على ثلاثة: حال مقارنة، وحال مقدرة، وحال
   عكبة

-36

- أ- الألفاظ الآتية أحموال مبنية على فتح الجزأين: شذرَ مذرَ، حيصُ بيعنَ، بيتُ
   بيتَ.
  - جده الألفاظ أحوال معربة الأول منها متصوب، والثاني توكيد لفظي له.

# (تطبيقات نصية)

#### - l-ü

أجب صن المطلوب في وصف الأيبات الكبريمة الأتية وصفاً تحوياً محاصاً بالحال، وصاحبه ونوع عامله بملء المحطط.

قال تعالى'

- إِنَّ فَافَنَا جَآءَتُهُمْ وَايْنَتُنَا مُبْعِيرَةً ﴾ النمل/ 13.
  - ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفْعَةُ جَمِيعًا ﴾ الزمر/ 44.
    - 45/ الله وَحَدَهُ الزمر/ 45.
- 4 ﴿ فَتِلْكَ بِيُونَهُمْ خَارِيَةٌ بِمَا ظُلَمُوا ﴾ النمل/ 52.
  - 5 ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِٱللَّغُو مَرُوا كِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الفرقان/ 72.
    - 6. ﴿ رُغَنُّ تُسَيِّحُ وَسُدِكَ ﴾ البقرة/ 30.
    - 7. ﴿ أَذْخُلُواْ فِي ٱلنِبَلْمِ كَافَةٌ ﴾ البغرة/ 208.
- ﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخِّرُ عَولِ جَوِ ٱلسَّمَاءِ ﴾ النحل/ 79.
  - 9 ﴿ جِنْنَا بِكُرْ لَفِيفًا ﴾ الإسراء/104.
  - 10. ﴿ غُنَّنُ نَقُمَلُ عَلَيْكَ نَبَّأَهُم بِٱلْحَقِي ﴾ الكهف/ 13.

| مابله       | صاحب        | ثوعه                 | المال  | التسلسل |
|-------------|-------------|----------------------|--------|---------|
| الممل، جاء  | آیاتنا      | أمدم مشتق            | ميصرة  | 1       |
|             |             |                      | جيمأ   | -2      |
|             | اقه         | جامد (وحيداً)        | وحذه   | -3      |
| اسم الإشارة |             | مشتق                 |        | -4      |
|             | واو الجماعة |                      |        | 5       |
|             | الضمير      | مجرور محرف جرّ زائد: | بحمدك  | -6      |
|             |             | (-حامدين)            |        |         |
| ادخلوا      |             |                      | كافة   | -7      |
| يروا        |             |                      | مسخرات | 8       |
|             |             |                      | لفيفآ  | -9      |
| نقص         |             |                      |        | -10     |

# - 2- a

# اختر الوصف الصحيح لجملة الحال فيما يأتي:

# أل نمالى: ﴿ وَحَمِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ ﴾ الإسراء/ 109

الحال جملة (ببكون) وهي جملة فعلية في محل نصب حال من (الأذقان).
 ب- الحال جملة (ببكون) وهي جملة فعلية في محل نصب حال من (الأدقان).

# 2. ( أَنْ يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَلَمْ يَمْسَنِي بَعْرٌ ﴾ مريم/ 20.

- أ- الجملة الحالية (ولم يمسمني بشراً) الرابط فيها (راو) الحال الواجب الذكو لكون
   الجملة منفية يـ (لم).
- الجملة الحالية (ولم يحسسني بـشر) الرابط فيها (واو) الحال الذي يجوز ذكره
   وعدمه لكون الجملة منفية بـ (لم).

- ﴿ ثُمُّ ذَمَبُ إِنَّى أَمْلِهِ يَتَمَمَّلَ ﴾ القيامة/ 33.
- ألمال شبه الجملة: (إلى أهله) في محل نصب والعامل فيه: ذهب.
- إلى الجملة المعلية المضارعية (يتمطّى)، و (إلى أهله) متعلقان بـ (ذهب)
  - 4 ﴿ وَلَا تُلْوِشُوا ٱلْحَوْلِ وِٱلْبَعَالِلِ وَتَكَتَّمُوا ٱلْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة/ 42.
    - أ- الحال جملة اسمية مصدرة بواو الحال وهو الرابط قيها.
    - الحال جملة اسمية الرابط فيها هو وأو الحال والضمير معا.
    - ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُو قَآيِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾ آل حمران/ 39.
    - أ- الجملة الحالية. وهو قائم ملة اسمية في محل تصب حال من الملائكة.
- ب- الجملة الحالية. أرهو قائم اسمية حالية في محل نصب حال من الضمير (الهام)
   ق: أنادته).
  - 6 ﴿ مَنَانَتُمْ أَزَلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ ﴾ آل صران/119
  - إ- جالة: تحيونهم في موضع نصب حال من الضمير (أنتم).
  - ب- جنة: تحبونهم في موضع نصب حال من اسم الإشارة (هؤلاء).
    - 7. ﴿ وَلَا تُمْثُن تَسْتَكُيْرٌ ﴾ المدر/ 6.
  - أ- الجملة الحالبة: تستكثر بجوز فيها ذكر وأو الحال قبلها، أو عدم ذكره.
- ب- الجملة الحالية تستكثر لا يجوز فيها ذكر واو الحال قبلها، لأنها مضارعية مثبثة فير مقترنة بد (قد)
  - 8. ﴿ فَأَنْقَلَبُوا بِيعْمَةِ مِنْ آلَهِ وَفَضَّلِ لَّمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّةٌ ﴾ آل عمران/ 174.
- أ- الجملة الحالية: كم يمسمهم سومٌ حال من لفظ الدلالة، لا يجوز ذكر الوار قبلها.
- ب- الجملة الحالية كم يمسمهم سوة حال من الضمير في واو الجماعة يجوز في غير القرآن ذكر واو الحال قبلها، لأنَّ النفي بـ (لم).

- 9. ﴿ فَلَا عَمَعَلُواْ بِنَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ البغرة/ 22.
- إلى الحال السعية: وأنتم تعلمون الرابط فيها وأو الحال.
- ب- جلة الحال اسمية. وانتم تعلمون الرابط فيها واو الحال والضمير معاً.
  - 10 ﴿ وَٱللَّهُ عَكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُكْمِهِ ﴾ الرحد/ 41.
- أ- الجملة الحالية لا معقب لحكمه جلة اسمية منفية بـ (لا) النافية للجنس. ولا يجوز فيها ذكر وأو الحال قبلها.
  - ب- الجملة الحالية لا معقب لحكمه يجوز فيها ذكر واو الحال قبلها.
  - 11. ﴿ وَلَا تَهُمُّوا ٱلْحَرِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْعُم بِنَا خِذِيهِ ﴾ البغرة/ 267
    - أ- جلة الحال: تُتعقرنُ. مضارعية مثبتة.
- ب- جلة الحال، ونستم بآخذيه مصدرة يـ (ليس) والرابط فيها: الواو والضمير معاً.
  - 12. ﴿ وَرَد آللهُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا بِفَيْطِهِمْ لَمْ يَدَالُواْ حَيْرًا ﴾ الأحزاب/ 25.
    - أ- جلة الحال. كفروا يغيظهم وهي جلة مصدرة يماض.
      - ب- جملة الحال: لم ينالوا خبراً الرابط فيها الضمير فقط

#### - 3- <del>-</del>

ضع علامة (صبح) أمام الرجه الإحرابي الذي يُعتمله كلّ اسم منصوب تحته خط فيما يأتي

قال تعالى.

- 1. ﴿ وَوَالنَّيْنَةُ ٱلْحَكْمَ عَمِينًا ﴾ مريم / 12.
  - أ- غييز،
  - ب- حال.

2 ﴿ وَٱتَّحَٰذَ سَبِيلَةً ﴿ قَ ٱلْبَحْرِ عَجْاً ﴾ الكهف/63.

أ- حال.

ب- معمول ثان لـ: أتخذُ.

جـ - صمة نائبة عن المفعول المطلق.

( فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا غَصَصًا ) الكهف/ 64.

أ- حال بعني: مقتصين،

ب- مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير: يقصان قصصاً.

4. ﴿ يُوْمُ خُمْثُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَينِ وَقَدُّوا ﴾ مريم / 85.

ا- حال.

ب- مفعول مطلق.

جـ- مفعول لأجله.

﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِينَ إِلَىٰ جَهَمَّ عِندًا ﴾ مريم/86

أ- حال عمنی: واردین،

ب- مفعول مطلق.

جـ- مفعول لأجله.

 6 ﴿ وَأَنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَ

أ- حال.

ب- خبر ل: (طَلُّ) الذي أصله: طَللُتَ وهو من أخوات كان.

7. ﴿ فَخَشِينَا أَن يُرْمِعَهُمًا طُعْبَنِنًا وَكُفْرًا ﴾ الكهف/80.

أ- حال معنى: طافياً.

ب- مفعول به ثان لـ يرهق.

جـ- مفعول به ثان لـ عشيناً.

# ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنَ فَلَا يَخَالُ عَلَيْكِ وَلَا هَضَمًا ﴾ طــــه/ 112.

أ- حال.

ب- متصوب على نزع النافض.

ج- مفعول به لـ نخاف.

# 9. ﴿ وَخَفْتُرُ ٱلْمُجْرِيِينَ يَوْمَبِنِو زُرْقًا ﴾ طه/ 102.

أ- حال من المجرمين.

ب- تائب من المعول المطلق، لأله صفته.

# 10 ﴿ لَيُذَرُّمُا لِلْكَا صَفْسَفًا ﴾ طه/ 106.

أ- حال من القيمير المنصوب في: يلوها.

ب- مفعول ثان بتضمين الفعل (يلر) معنى (صير).

جـ- مفعول لأجله.

# 11. ﴿ وُكَذَرُ ٱلطَّبْلِينِ فِيهَا حِيثًا ﴾ مريم/ 72.

أ- حال من الطالين.

ب- حال من: الفاعل في: تُذرُّ.

جـ- معمول فيه للمكان.

# ﴿ كَاثُوا لَا يُفَقَّلُونَ إِلَّا فَلِيلًا ﴾ الفتح/ 15.

أ- معمول مطلق.

ب- نائب مفعول مطلق، لأنه صفة غملوف.

جـ- نائب عن ظرف الزمان.

حال من وأو الجماعة في: يفقهون.

13 ﴿ فَلَمْ يُودُهُمُ دُعَآمِنَ إِلَّا فِيَارًا ﴾ نوح/6.

أ- حال.

ب- مغمول ثان ك (يزد).

14. ( ثُمُرُ إِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ﴾ نوح/8.

أ- حال من الضمع في: إلى ا

ب- مقعول مطلق لكونه مصدراً في للمنيء

جـ- مفعول لأجله.

د- حال بمن: جاهراً، وصاحبه: تاء الفاعل.

15. ﴿ وَقَدْ خَلْفَكُرْ أَطَوَانًا ﴾ برح/14.

ا- مفعول به ثان.

ب- نائب عن المعول المطلق.

جـ- حال جامدة مؤرلة بالمشتق، أي: متتقلين من حال إلى حال.

16. ﴿ إِنَّا مَدَيَّتُنَهُ ٱلسِّبِيلَ إِنَّا شَاكِيًّا وَإِنَّا كُفُورًا ﴾ الإنسان/ 3.

أ- خبر كان المحلوفة مع اسمها.

-ب- مفعرل لأجله.

جـ- حال من الماء في: أهديناه أي: مكناه على حالتيه جيعاً.

د- حال من: السبيل أي: هرفناه إمّا سبيلاً شاكراً وإمّا سبيلاً كفوراً.

# - 4. a

ضع علامة ( / ) أمام الرمز الصحيح لنوع الحال الذي تحته خط قيما بأني: 1. ﴿ وَمَا أَرْسَلْتِكَ إِلَّا كَالَّهُ لِلنَّاسِ﴾ سبا/ 28.

أ- الحال: كَافَةُ أَسَمَ مَشْتَقٍ.

ب الحال: كافةً اسم جامد مؤول بمشتق.

2 ﴿ ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعَيًّا ﴾ البقرة/ 260.

أ- أسعباً حال ذات جامد مؤول بمشتق.

ب- حال مصدر مؤول بمثنق.

3. ﴿ وَمَا أَهْلَكُن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَهَا كِتَابٌ مُعَلُّومٌ ﴾ الحجر/ 4

أ- وها كتاب معلوم حال جلة اسمية الرابط فيها الضمير والواو.

ب - الحال جملة أصمية الرابط فيها وأو الحال فقط.

4. ﴿ وَسَخِّر لَكُمُ ٱلصَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ دَآبِيَيْنِ ﴾ إبراهيم/ 33

أ- أدانين حال مفرد من متعلَّد.

ب- أدائيين حال غير مفرد من متعلك.

﴿ هَنذِهِ مَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ الأنبياء/ 92.

أ- أمَّةُ حال عاملها اسم الإشارة هذه.

ب- أمَّةُ حال عاملها محذوف.

﴿ نَهُمُ أُمُّ إِن طُلْتَيَدِيمٍ يُعْمَهُونَ ﴾ البترة/ 15

أ- ﴿ يُعمهونَ جُمَّلَةَ حَالِيةً مَثْبَتَةً لَا يُجُوزُ أَنْ يَأْتِي قَبِّلْهَا وَاوَ الْحَالُ

ب- بجرز أن يأتي قبلها واو الحال.

7. ﴿ وَتَعَسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَطَلُونَ ٱلْكِكَسِ ﴾ البغرة/ 44

أ- ﴿ وَأَنْهُ تَتَلُونَ الْكُتَابُ جَمَّلَةً حَالِيةً أَسْمِيةً الرابط فيها الواو والضمير.

ب- الجملة الاسمية الحالية الرابط فيها واو الحال فحسب.

8 ﴿ فَآنغِرُواْ ثَبَاتٍ ﴾ النساء/ 71.

أ- تُباتُ حال منصوب وعلامة نصه الكسرة نيابة هن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم.

ب- أثبات حال عنوع من الصرف.

- 9 ﴿ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَيًّا ﴾ الجن/12.
  - أ- أهرياً: حال وهو مصدر.
    - ب- هو حال مشتق.
  - 10 ﴿ ذُكِرُ ٱللَّهُ وَحَدَمًا ﴾ ص/45.
- أ- أوحدة حال معرفة مؤول بنكرة.
- ب- هو حال معرفة لا يجوز تأريله بمعرفة.

## - 5-e

اختر الوظيفة الصحيحة لكلّ حال عًا بأتي بوضع دائرة حول رمزها: قال نعالى:

- 1 ﴿ فَتَمَكَّلُ لَهُا مِثَوَّا سَوِيًّا ﴾ مريم/ 17
  - أ- بشراً: حال مؤكئة
     ب- بشراً: حال موطئة
- ب بسر. حال مرك ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسُنِ خُلِقَ مَلُوعً ﴾ المارج/ 19.
  - أ- هلوهاً: حال مؤسسة.
    - ب- هلوهاً حال موطئة.
- 3 ﴿ وَلَا تُعَنَّوْا فِي ٱلأَرْضَ مُفْسِدِينَ ﴾ اليفرة/ 60.
  - آ- مقسدين: حال مؤسسة
  - ب- مفسدين: حال مؤكلة لعاملها.
- 4 ﴿ وَلَوْ شَأَهُ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ حَكُلُّهُمْ جَبِيمًا ﴾ يونس/99.
  - أ- جيعاً: حال مؤكانة لعالمها.
  - ب- جيماً: حال مؤكلة لصاحبها.

- 5. ﴿ خَرَجُواْ بِن دِيَدِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ ﴾ البقرة / 243.
   أ- وهم الوف: جملة حالية وظيفتها التأسيس.
   ب- هي جملة حالية وظيفتها التأكيد
  - 6. ﴿ هَندِهِ، بِضَعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ﴾ يرسف/ 65.

أدّت إلينا جلة حالية ماضوية لتأسيسية.
 ب- مى جلة حالية مؤكلة للقسون الجملة قبلها.

7. ﴿ فَقَبَسُمْ ضَاحِكًا بِن فَوْلِهَا ﴾ المل/19.

أ- ضاحكاً حال وظيفتها تأكيد صاحبها.
 ب- تأكيد هامدها.

8 ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ﴾ البقرة/ 91.

أ- مصدقاً: حال تتأكيد عاملها.
 ب-- حال تتأكيد الجملة قبلها.

9 ﴿ إِنَّ آلَةَ عُيثُ ٱلَّذِينَ يُقَدِيلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا ﴾ الصف/4.

أ- صفأ: حال وظيفتها التأسيس.
 ب- هي حال وظيفتها التأكيد.

10. ﴿ مَا لَكُرْ لَا تُعَاصَرُونَ ﴾ الصافات/ 25.

أ- جلة لا تناصرون. حالية وظيفتها بيان هيئة صاحبها وهو الضمير في لكم.
 ب- وظيفتها تأكيد ما قبلها.

11. ﴿ إِنَّا أَدْرُلْمَهُ قُرْءَ مَّا عَرَبِيًّا لَّمَلَّكُمْ تَعْفِلُونَ ﴾ يوسف/2

أ- قرأنا: حال من الضمير في: أنزلناه (الهاء)، وظيفته التوطئة.
 ب- هو حال من الضمير وظيفته بيان الميئة.

# 12 ﴿ فِجَاءَتُهُ إِحْدَائِهُمَا تُمْفِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءٍ ﴾ القصص/ 25.

أ- جنة: تمشى حالية ليبان الميئة.

ب- جملة تمشي حالية لتأكيد القعل قبلها.

# - 6- -

حدّد المرقع الصحيح للحال فيما يأتي بوضع دائرة حول رمزه: قال تعالى:

( كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِأَنَّهِ وَحُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَعَمُ } الغرة/ 28.

الحال، كيف مقدم على حامله وصاحبه جوازاً.

ب- الحالكيف مثل عامله وصاحبه وجوياً؛ لأنه من الألفاظ التي لها الصدارة
 في الكلام

2. ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِقْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِينِ وَجِقْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلآ وِ شَبِيدًا ﴾ النساء/ 41.

ا- الحال كيف مقدم على هامله وجوباً.

ب- الحال كيما مقدم على عامله وصاحبه وجرباً

3. ﴿ فَأَنَّدِهُواْ مِلَّةَ إِنْهُ هِيمَ حَنِيهُا ﴾ أل حمران/ 95.

الحال حنيفاً متأخر عن صاحبه وجوياً؛ لأن صاحب الحال مجرور بالإضافة
 ب- الحال. لحيفاً متأخر عن صاحبه جوازاً.

4. ﴿ أَرْسُلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُطْمِعِينَ ﴾ الأنياء/107.

الحال أرحمة متاخراعن عامله وصاحبه جرازاً؛ لأنه مصدر مؤول بمشتق.
 ب- الحال أرحمة متأخر عن عامله وصاحبه وجوباً، لأنه محصور بـ (إلاً).

5 ﴿ خُشَّعًا أَيْصَارُهُمْ يَخَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاتِ ﴾ القمر/ 7.

أ- خشعاً: مقدم على عامله جوازاً.

ب- خشعاً: مقدم على عامله وجوباً.

# - 7-<del>-</del>

اختر لجواب المحجح عن كل سؤال عمَّا يأتي ا

أ. قال تعالى ﴿ وَيَتْلَكَ حُدُودُ آتَاتُهِ يُبَيُّهَا لِقُومِ يَعْلَمُونَ ﴾ البقرة/ 230

أ- ما العامل في جملة الحال: يُبيتها، وما صاحب الحال.

ب- عامل الحال اسم الإشارة لما فيه من معنى: (أشير)، وصاحب الحال: (حدود الله).

2. قال تعالى ﴿ وَلَا تُمِّشِ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَّحًا ﴾ الإسراء/37.

هل يجوز حذف الحال (مرحاً)؟

إحدف الحال في ضير القرآن؛ لأنَّ الحال ليس حمدة.

لا يجوز حلف الحال هذا، لأن حذفه يخل بالمعنى.

3 قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَنفِقِينَ شَمَيدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَندِعُهُم ﴾ النساء/ 142.

عل بجوز حذف واو الحال قبل الجملة الحالية 'هو خادعهم؟ ولماذا؟

ال يجوز حلف الحال؛ لأنه الرابط الوحيد في الجملة الحالية.

ب- يجوز حدف الحاق؛ لأنه فيس الرابط الوحيد.

4. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُواْ مَامَنًا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِيدٍ.)
 المائدة/ 61.

كم جملة حالية في الآية الكريمة؟

إ- جلة واحدة وهي: وقد دخلوا بالكفر.

- ب- جملتان وقد دخلوا بالكفر و. وهم خرجوا به والمعنى قد دخلوا كافرين
   وخرجوا كافرين.
  - 5. قال تعالى ﴿ ٱسْلُكْ يَدَاكُ فِي جَيْرِكَ تَخَرَّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُورٍ ﴾ القصم / 32 هل الحال (بيضاء) منتقلة أو الازمة؟ وهل بجوز تاويلها ممتقل؟
    - أ- هي حال منتقلة.
    - ب- حي حال لازمة لا يجور انتقالها؛ لكوبها صفة ثابتة.
  - ﴿ أَخْسَبُ آلْإِنسَانُ أَلَن جُمْعَ عِطَامَهُ ﴿ مَلَ قَدرِينَ عَلَى أَن نَسَوِى بَنَانَهُ . ﴾
     النيامة/ 3-4.

عين الحال واذكر هامله؟

- أ- الحال كلمة: قادرين وعامله: تجمع.
- ب- ألحال كلمة قادرين، وعامله فعل محذوف جوازاً لدلالة ما قبله هديه.
  - 7. ﴿ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنشَر مُسْلِمُونَ ﴾ البغرة/ 132.
    - ما الرابط لجملة الحال. وأثنم مسلمون؟
      - أ- الرابط هو وأو الحال
    - ب- الرابط هو. وأو الحال، والضمير معاً.

## - 8- 👄

خط من الآيات الكريمة الآتية شواهد على المطلوب في العمود الثاني: قال تعالى قال تعالى

- إَوْنَرَعْمًا مَا فِي صُدُورِهِم يِّنْ غِلَ إِخْوَانًا ﴾ الحجر/ 47.
  - 2. ﴿ ثُمَّ وَلَّهُمُّ مُّدْبِرِينَ ﴾ التوية/ 25.
- 3. ﴿ وَيَوْمُ ٱلْقِيَدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ﴾ الزمر/60

- 4 ﴿ قَالَتْ رَبِ إِنِّي وَضَعَيُّنَا أُنتَىٰ ﴾ آل عمراد/ 36.
  - 5 ( وَأَشْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ) الإسراء/ 61.
- 6. ﴿ فَعَمَّ مِيقَتُ رَبِّمِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ الأعراف/142.
  - 7. (أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَهُ ﴾ يوسف/107.
  - 8. ﴿ فِي أَرْبُعُهِ أَيَّامِ سَوَّاءُ لِلسَّابِلِينَ ﴾ نصلت/10.
    - 9 ﴿ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدْمُدُ ﴾ النمل/ 20.
- 10 ﴿ لَا غَبَعَلَ مَعَ آللُهِ إِلَيْهَا مَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولِاً ﴾ الإسراء/ 22
  - 11 ﴿ وَيُومُ أَمُونِتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾ مريم/ 33.
  - 12 ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَقِيْرُونَ ﴾ الحجر/ 67.
  - 13. ﴿ قَالُواْ أَجِنْتُنَا لِنَعْبُدُ أَنَّهُ وَخُدُمُ ﴾ الأمراف/70.
  - ﴿ رَبُ إِنِّي نَذَرْتُ لَلكَ مَا فِي يَطَيى شُحَرِّرًا ﴾ أَلُ ممران/ 35.
    - 15. ﴿ وَتَنْجِعُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوكًا ﴾ الأعراف/ 47.
  - 16. ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي فِينَ ٱللَّهِ أَفْوَا كِنا ﴾ النصر/ 2.
    - 17. ﴿ وَأَسْرُوهُ بِضَعَةً ﴾ يرسف/19.
    - 18. ﴿ فَفَالُواْ أَبَغَرًا بِنَّا وَاحِدًا نَتَّكِمُهُ ۗ ﴾ الفمر/ 24.
    - ﴿ وَمَا أَرْسُلْتَكَ إِلَّا كَالَّاهُ لِلنَّاسِ ﴾ سيا/ 28.
  - 20 ﴿ أَنْجُبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيَّكَ ﴾ الحجرات/12.

- 1 حال مؤكلة لعاملها.
  - 2. حال غير منتقلة.
- حال جامد صاحبه مضاف إليه.
  - 4. حال جلة اسمية.
  - 5. حال مفردة جاملة.
    - 6. حال مصدر.
    - 7. عدد يعرب حالاً.
- حال جملة صاحبها مجرور عمرف الجو.
  - 9. حال صاحبها تكرة.
  - 10. حال مؤكثة لعاملها.
    - 11, حال متعلد
    - 12. حال جلة نعلية
  - 13. حال تكون فرعاً لصاحبها.
  - 14. حال صاحبه اسم موصول،
    - 15. حال صاحبه موقوع.
      - 16. حال من متصوب.
  - 17. حال مقدمة على صاحبها المتصوب.
    - 18, حال معرفة مؤول بتكرا.
    - 19. حال مقدمة على صاحبها الجرور.
- 20. حال صاحبه المضاف جزء من المضاف إليه.
  - 21. حامل متقدمة على عاملها المصرف.
    - 22. حال من اسم الإشارة للبعيد.
    - 23. حال من حرف التمني (ليت).
      - 24. حال شبه جنة.

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خطَّ فيما يأتي.

أَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَثَرُقُكِ ﴾ القصص/18

# ب- ﴿ لَحْرَحَ مِنْهَا خَالِهُا بَثَرُقْبُ ﴾ القصص/ 21

- ا خالفاً. في الآية الكريمة (أ) حال مشتق، و: يترقب. جملة فعلية في محل نصب
   حال ثانية وذلك إعراب خالهاً ويترقب. في الآية: (ب)
- 2- خائصاً في الآية (أ) خبر للفعل الناقص (أصبح، وهو حال إذا عددنا (أصبح) تاماً وفاعله مستتر. وجلة: يُترقب حال ثانية، أو خبر ثان، أو حال من الضمير ف: خائفاً.

## - 10- 🖴

ضم إشارة ( ٧ ) أمام كل إعراب صحيح يمكن أن يتحمله اللفظ الذي تحته خط فيما يأتي ا

تال ثمال:

﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَهُمَا خَمُّا مِنهُ زَكْرَةً وَأَقْرَبَ يُكُلُ ﴾ الكهف/ 81.

ا- معطوف على: خيراً، وزكاةً

ب- معمول به.

جـ- مفعول لأجله.

د- حال،

هـ- مفعول مطلق.

2. ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَفْتَكُمْ عَيِّنًا ﴾ للومنون/ 115.

أ- حال.

ب- منعول مطلق.

ج- معمول ثان لـ حسباً.

3 ( فَأَسْتُقِيمًا وَلَا تَشْبِعُآنِ ) برنس/89.

أ- جلة ولا تتبعان معطوله على جلة: استقيما.

ب- جلة: ولا تتبعان في عمل نصب حال.

4. ﴿ أَنزَلَ إِلَيْحَكُمُ ٱلْكِتَعَبَ يُفَصِّلاً ﴾ الأنعام/114.

أ- حال من الضمير في (اليكم).

ب- حال من الكتاب.

جـ- مبقة للكتاب.

5. ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُيرِ فِي يَنْهِيرًا لِلْبَدَرِ ﴾ المدر 35-36.

أ- حال من إحدى الكبر.

ب- حال من الكبر.

جـ- حال من انضمير في: إنها.

د منصوب بقعل مقدّر.

هـ - مغة للضمير في: إنها.

# البعث إلعابع

## التمييز

- مفهومه، وعلامته، ووظیفته.
  - شروطه وأوصافه.
    - أتوامه
    - 4. حكمة الإعرابي،
      - رتبة الثمييز.
        - 6. قوالد:
  - أ- بين التمييز والحال.
    - ب- التمييز مؤكفاً.
    - 7. تطبيقات مفالية ونصية.

## اللطلب الأولء

الثمييز(1). أسم نكرة جامد منصوب يلكر تقسيراً للمبهم من ذات أو نسبة فيه معنى بن الجنسية،

ووظيفته الأساسية تمييز الأجناس المحتملة للمعاني الكثيرة بعضها من بعض(2). أو إزالة إجالى نسبة (3).

فؤذا قلمنا: (استلا الإنماء) احتمل أن يكون امتلاؤه بأشياء كثيرة، فإذا قلنا ماءً، أو لبناً، أو صملاً، أو ما أشبه ذلك ميزنا ما كان مبهما من هذه الأجناس، وعتملاً لعيره.

 <sup>(1)</sup> ويُسمى أيضاً. تفسيراً، وتبياناً، وبياناً، وبيزاً ومفسراً. ينظر المبرد: المقتضب 72/3، ابن السراج الأصول 1/225 ابن مالك شرح التسهيل: 2/379، الاسعراييني: المقة الإحراب: 149

<sup>(2)</sup> ينظر ابن جني. اللمع 64، والجاشعي؛ عيون الإعراب: 167

<sup>(3)</sup> وهذه الرظيفة خاصة بالتمييز الملحوظ على ما سيأتي بياته.

﴿ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوْكُيًّا ﴾ يوسف/4.

ف: كوكباً تمييز متصوب، فسر به الاسم المبهم المافرظ فيله، وهو أحدَ عشرٌ اللي يحتمل معان كثيرة، إذ قد يكون المرئي رجالاً أو فارساً، أو حوتاً، أو طيراً، أو فير ذلك من الآجناس والأشياء، وبإطلاق: كوكباً يتميز، ويُفسَر، وبيهن المقصود بالكلمة المبهمة قبله.

# الطلب الثاليء شروطه وأوصافه

يشترطُ النحاة للاسم الواقع تمييزاً أن يتصف بالأتي:

أ- أن يكون جنساً

ب- أن يكون نكرة في الأصل

وقد يأكي معرفة لفظاً، وهو في المعنى نكرة(1).

رمته قوله تعالى:

﴿ وَمِّن يَرْغَبُ عَن يَلَّةِ إِبْرُ هِمِدَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ﴾ البقرة/ 130.

قَدَ تُغَمَّمُ مُنْصِوبٍ على التمييز عند بعض النحاد عُن يُهرُّرُونَ تعريف التمييز وهو عند آخرين عنوع(2).

وقال تعلل:

﴿ وَكُمْ أَمْلُكُمًا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيثَتَهَا ﴾ القصص/ 58.

<sup>(1)</sup> أجاز فريق من الشعاة عبيء النمييز معرفة، وعندي أن شرط التنكير أرجع، وما وجد خالفاً فعاول عدى ريادة (أل)، أو على تأويله بالنكرة، ؤد على ذلك أن اشتراط التنكير احتراز من المعرفة المنتصبة على النشيب بالمفعول به في ياب (الصفة المشبهة) على ما سيأتي وينظر الأنباري الإنصاف (فلسالة 43)، وابن يعيش شرح القصل 20/2

 <sup>(2)</sup> ولذلك يعربون أنفسه منصوباً بنزع الحافض أو أنه معمول (سَفِه) المتعلي بنفسه.

ف أميشتها على زعم بعض المعربين منصوب على أله تبين منصوب على أله تبين والتقديس: بطرت معيشة. والأولى نصبها بشرع الحافض، أي: في معيشتها، وقيل إله منصوب على الظرفية المؤمانية، أي: أيام معيشتها، ويجوز إعرابها مفعولاً به بتضمين بطر معنى: خَسِر.

## المطلب الثالثء أتواعه

التمييز توحان أساسيان هما: التمييز الملفوظ والتمييز الملحوظ

#### أولأه التجهيئ لللفوظم

ويُسمى تمييز المقرد، أو الدّات. ويقسر اسماً مبهماً ملفوظاً، وهذا الاسم المبهم الملفوظ إمّا أن يكون

ا- عدداً صريحاً، او ميهماً (3).

وبدلك غناف التميير عن الحال؛ إذا الأصل في الحال الاشتغاق.

 <sup>(2)</sup> في حال الحرّ بـ (مس) أو بالاضافة لا يعرب الاسم تبيزاً، بل يعرب اسماً مجروراً بحرف الحرّ، أو بالإضافة إليه

وقيدوا (بين) بالجنسية ليخرجوا (بين) التي لميس قيها هـلما المنى كما هو الحال في (من) المفهدة للتبعيض، كقولك.

استغفر الله ذبياً. ق. (دُنياً) معمول به وليس غييزاً، وإنه على تقدير من للتبعيض، وليست تدبيش ويتظر، سيبريه. 17/1.

<sup>(3)</sup> سبق الاستشهاد للمدد العربح، أمّا لليهم فنحو: كم الاستفهامية، وكأيّن وكلاً، يمّا مسأتي عليه عند البحث في (كنايات العدد).

ب- أو دالاً على مقدار إمَّا مساحةً (1)، أو وزياً، أو كيلاً (2). أو مثياساً (3)

جــ ار دالاً صلى ما يشبه، المقدار، عما يدل على مقدر على سبيل التقريب، لا التحديد، (كــونه غــير مقـيس، أو مــسوح أو موزون، أو مكيل بآلة خاصة تقيسه، أو توزنه، أو محدده ومنه قوله تعالى:

﴿ فَلَن يُعْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم بِّلْ: ٱلأَرْضِي ذَهَبًا ﴾ آل حمران/ 91.

ف تُدباً غيبة متصوب لسائب الفاصل المضاف ملءُ الأرضُ، وصو عُسًا لا يمكن تقديره حلى مبيل التعيين الدقيق.

ويدخل فسمن التمييز الملموظ ما جاءً بعد كم الجبرية، وكم الاستفهامية، وما دلُّ على: عائلة(4). أو مفايرة(5)، أو فرعاً من غيّزة(6)، أو تعجب(7).

#### تانياً، التمهيز لللموظ

ويُسمى (قبيز الجملة) أو (قبيز النسبة) ووظيفته تقسير، وتوضيح وتبيين إيهام تسبة حكم مصين، قصلاً، أو ما جرى عجراه وهذا التمييز لا يجوز جرّه بـ (مِن) أو بالإضافة، فهو منصوب دائماً وهذا التمييز على توصين.

أولهما: عول أو مثلول.

وثانيهما: غير محوّل أو غير منقول.

<sup>(1)</sup> غو: املك تعبية أرضاً.

<sup>(2)</sup> غراً مندي رطلٌ مسانًا، أو صاعٌ قسماً

<sup>(3)</sup> الموا الشتريت متراً تماشاً.

<sup>(4)</sup> غر من لتا عثله مصلحاً

<sup>(5)</sup> غو إلا لي غيرها سبلاً.

<sup>(6)</sup> غو عندي ساهةً فقيةً.

<sup>(7)</sup> غو: بالك شاهرة

والحدول إمّــا يكون محولاً عن فاعل، أو عن مفعولاً، للدلالة على البالغة والشمول والتوكيد في المعنى المراد

قال ثمالي:

﴿ وَأَشْتَعُلَ ٱلرَّأْسُ شَيًّا ﴾ مريم/ 6.

ف ثيباً غير ملحوظ عول من الفاهل أي: انتشر الشيب في السرأس وقد شبّ الشيب بشواظ المنار في بياضه، وإيثارته، وانتشاره في الشعر، ثمّ أخرج فخرج الاستعارة المكنية بإسناد الاشتعال إلى الرأس، وأخرج الشيب عيزاً، ولم يضف الرأس، أي: لم يقل رأسي اكتفاءً بعلم المخاطب الله رأس زكريا حعليه السلام...

وضرق بدين قبوله تعمالي ﴿ وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَهِبًا ﴾ وقوله نا: (اشتعل شيب الرآس) فالمعنى في الآية أجل وأعظم، لأنه دال على أن الرأس قد خزاه الشيب فلم يبق إلا إيّاء، أمّا قولها: اشتعل شيب لمرأس فالشيب كائن قبل (الاشتعال)، والاشتعال مجرد وصف له. وقال تعالى:

﴿ وَفَجِّرْتُنَا ٱلْأَرْضُ عُيُونًا ﴾ القمر/12.

ف أحيوناً عمير، ملحوظ عول من المتعول آي: فجرنا عيون الأرض فحول المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وجيء بالمضاف لليسرأ. وقد تسبب التقجير إلى الأرض، وهي تسبة مبهمة، أزال إيهامها التمييز (حيوناً).

والمعنى أجمل وأعظم، لأنه يدل على ابداع الله وقدرته في تفجير الأرض الجدية صيوناً للخبير وللحياة، فإن قولنا: (تفجّرت حيون الأرض) أفلمًا الدلالة على أن في الأرض عيوناً ثم فُجّرت، وهو أقل دلالة من: تفجّرت الأرض عيوناً.

وقال تمالى

﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَقَرًا ﴾ الكهف/ 34.

أمالاً و: نفراً عيزان عولان من المبتدأ. إذ الأصل: مالي
 أكثر من مالك، ونفري أحرُّ من نقرك.

هذا إذا كان ما يعد اسم التقضيل من غير جنس ما قبله، فإن كان من جنس ما قبله وجب جزّه بإضافته إليه(1).

إما غير الحول فما كان غير محول هن شيء من طرقي الإسناد، أو من متحماته كما رأينا في التمييز الملحوظ المحول، ويدحل ضمن هذا التمييز ما جاء بعد تعجب قياسي(2)، أو سماعي(3)، أو ما جاءً عميزاً لمفعول فعل متحد إلى واحد(4).

قال تعالى ﴿ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيعًا ﴾ النساء/ 69.

 ف: رنيدًا عبير. والرفيق يستوي فيه الواحد والجمع. وقد يُعرب حالاً أيضاً.

## الطنب الرابق عكمه للإمرابيء

الأصل في التمييز (ابار) على غير ما هو مشهور هند النحاة؛ لأن التمييز موضوع لبيان الجنس، والأحسل فيه لفظة (بن)، ولكها تحلف اختصاراً، وقد جرت العادة بذكر التبييز من المنصوبات؛ لأنه في الحقيقة (مفصول منه) حتى أضحى التبييز في قائمة المنصوبات، وصار النعبب أصلاً فيه (لأنه جاء بعد تمام الكلام فأشهه المفعول، كما اشتبهته الحال، فنصب كما نصب المقمول، وكما نصب الحال، وكل ما جاء بعد تمام الكلام، أو بعد تمام الاسم فهو منصوب؛ لأنه مفعول، أو مشبه به، فسمًا جاء بعد تمام الكلام: الحال والتميير الماحوظ، وعًا جاء بعد تمام الكلام: التمييز الواقع بعد المقادير (5).

<sup>(1)</sup> غرر أنت أفضل شاعر.

<sup>(2)</sup> غو أكرم عصد رسولاً، ما أكرم عمداً رسولاً.

 <sup>(3)</sup> الحوا الله دراً عطيباً، وكرام محمد بياً ووقعه فارسان وحسبك به خلصاً

 <sup>(4)</sup> نحو فرست الحقل زيتوناً

<sup>(3)</sup> الجاشعي: عيرن الإمراب. "

ومع هـذا يذكر النحاة جواز جرّ التمييز بـ(س) في تمييز المفرد، أو جرّه بالإضافة، هـذا بدّا لم يـصف إلى ضيره. ومـن المعلوم أن تمييز العدد غير المفرد منصوب دائماً، وكذلك التمييز المتفول عن الفاعل، أو المبتدآ، أو المفعول.

وقبد جموز بعيض البحاة جرّ التمييز المتقول (المحول) عن المفعول به يــ (من)، وهو ضعيف على رأي قريق آحر من المحاة(1).

وعامل النصب في تميينز المدرد الملحوظ هو الاسم المبهم المبيز قبله أمّا عامل تميير لحملة فهو ما فيها من معنى فعل أو ما يجري مجراه من مصدرٍ أو وصف، أو اسم فعل(2).

# المظلب الخامىء رتبة التمهيزء

اتف المتحاة على عدم جواز تقديم التميير المعسر ما قبله من المقادير، والمتلفوا في تقديم التمييز المحول، فقد أجازه بعضهم، لاسهما إدا كان عامله فعلاً متصرفا(3).

ونرى امتناع نقديم التمييز الملفوظ على ما قبله من المبهمات المفتفرة إليه كأسماه المفادير، معدودة، أو موزونة، أو مقيسة، أو مكيلة، أو محسوحة، أو غير ذلك؛ لأنّ التمييز مفسر يشبه الصفة في إيضاح موصوفها، والعمقة لا تتقدم على الموصوف في العربية؛ ولأنّ الفائل التأخير المفاول الماخير عامله، وحق الفاعل التأخير عامله.

أمّـا تقدم التمييز الملحوظ على عامله إذا كان فعلاً متصرفاً فلا فسير فيه على العربية إذا دعت إليه اعتبارات أسلوبية أو إيفاعية.

<sup>(1)</sup> ابن مشام شرح اللبيعة

<sup>(2)</sup> ينظر سيويه. 1/204، والجرجاني المقعد في شرح الإيضاح 2/693

 <sup>(3)</sup> من المجورين الكسائي، والمبرد، وابن عالمائد، وابن هشام، وغيرهم عن نجيرود تحو أنفساً تطبيب بالحصول على المال

وينظر المبرد، المقتضب: 3/ 36، والمجاشمي 17 وأبن مالك شرح التسهيل. 2/ 389.

## المطلب السادسية فوائده

## أولًا، الفروق بين التمهيز والملل(1):

يتفق التمييز والحال في:

التنكير، والنصب، ورفع الإبهام، وكون كلَّ منهما قيداً إستادياً (فضلة). أمَّا أوجه الاعتلاف بيهما فتتحدد بالآتي:

إن النمييز لفظ جامد (جنس)، والحال لفظ مثنق في الأصل وقد يتعاكسان.

لا يكون التمييز إلا لفظاً مفرحاً. ويكون الحال مفرحاً، وشبه جملة وجملة.

ج... وظيفة التمييز تفسير إيهام الذرات، أو النسبة ربياتها ووظيفة الحال بيان الهيئات.

د- لا يقع النميز مؤكداً لعامله، ريقع الحال هذا الموقع.

هـ - التمييز لا يتعدد بعطف أو بدونه، والحال يتعدد بعطف وبدونه (2).

و- لا يمكن في الأكثر تقديم التمييز على عامله، ويمكن ذلك في الحال.

ز- التمييز مقدر بـ (مِن)، والحال مقدر بـ (في).

# تانيأه التمهيز مؤغدأه

قد يأتي المنميز موكداً. كقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْمَا عَضَرَ مَهُرًا﴾ التوبة/ 36.

نَـــ: 'شهراً تمييز أفاد التوكيد؛ لأنّه لم يقد بياناً لمّا قبله: أثنا حشراً لأنّ اللبات (شهور) معروفة وليست بماجة إلى تمييز ينسرها.

<sup>(1)</sup> ينظر السيوطي الأشباه والنظائر 2/ 221

 <sup>(2)</sup> قبد يكبون النمييس كشيراً في المعنى وهبو واحد في اللفظ. كقوله تعالى ﴿ فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ بِنَهُ
 نَفْسُنا) النساء/4.

وينظر ابن السرج الأصول 1/ 269 وأبو حياد: البحر الحيط، 3/ 167

# (تطبيقات مقالية)

|    | ئي         | ع هائرة حول رمز المقولة التحوية فيما يأتي:                                    |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |            |                                                                               |
|    | -1         | الأصل في التمييز أن يكون اصماً جامداً نكرة                                    |
|    | ب-         | الأصل في التمييز أن يكون اسماً مشتقاً                                         |
| .2 |            |                                                                               |
|    | _1         | قد يأتي التمييز معرفة.                                                        |
|    | ب-         | يمننع إثيان التمييز معرفة مطلقاً.                                             |
| 3  |            |                                                                               |
|    | <b>-</b> † | يمكن جرُّ التمييز المنصوب يمرف الحرُّ (مِن) ويعرب حينتةٍ جاراً ومجروراً.      |
|    | -4         | يمكن ذلك، ويعرب حينتلو تمييزاً مجرور ثفظاً منصوب محلاً                        |
| .4 |            |                                                                               |
|    | -1         | التمييز الملموظ هو تمييز الذات.                                               |
|    | ب-         | الشمييز الملفوظ تمييز نسبة.                                                   |
| .5 |            |                                                                               |
|    | -1         | التمييز الملفوظ هو تمييز المفرد.                                              |
|    | ب-         | التعبيز الملفوظ هو تمييز جملة.                                                |
| 6  |            |                                                                               |
|    | -1         | يعملاً تحييز (كسم) الخبرية، أو الاستفهامية، وما دلَّ على محائلة، أو مقايرة، أ |
|    |            | تعجب، أو كان فرعاً من مميزه من التمييز الملفوظ                                |
|    |            | n un de la                                |

أ- التمييز الملحوظ قييز نسبة.

ب- التميز الملحوظ قبيز جلة

ج التمييز الملحوظ تمييز مفرد

د - الثمييز الملحوظ فييز مقادير،

.8

أ- التميير الملحوظ قسمان: عول، وغير محوّل.

ب- التمييز الملحوظ ثلاثة أقسام: محوّل، وهير محوّل، وموصوف.

.9

أ- جموز جرّ الشمييز المحوّل بـ (مين).

ب- لا بجوز جرّ التمييز المحرّل بـ (مِن).

.10

أ- - يُنتَع تقديم التمييز بأثرافه حلى حامله مطلقاً.

ب- هنتم تقديم التمييز القرد على عامله مطلقاً.

ج- چموز تقديم التمييز الملحوظ على عامله الفعل المتصرف إذا دعت إلى ذلك
 اعتبارات أسلوبية، أو ايفاعية

أ. من الفروق الحاصلة بين الحال والتمييز الآتي.

أتمييز تكرة والحال معوفة.

ب- التمييز جامد والحال مشتق.

جــ التمييز يرفع الإبهام، والحال بيين الهيئة.

التمييز مفرد وشبه جلة، والحال مفرد نقط.

هـ- التمييز مفرد، والحال: مفرد، وجلة، وشبه جلة.

و- التمييز بتعدد، والحال لا يتعدد.

رً- التمييز مقدم على عامله، والحال مؤخّر دائماً.

أ- قد بأتي التمييز للتأكيد.
 ب- لا يأتي التمييز للتأكيد.

# (تطبيقات نصيّة)

#### - 1-a

فيما تحته خط تميير، اختر وصفه النحوي الصحيح بوضع إشارة ( √ ) عند رمزه

.. ﴿ وَيُعَنُّكُ مِنْهُمُ آثْنَيْ عَشَرَ يُقِيمُوا ﴾ المائدة/ 12.

التمييز القياً غير ملفوظ غيره: التي عشر.

ب- التمييز؛ تُقيباً تمييز ملفوظ مميزة: الغيمير في: (منهم).

2. ﴿ فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ بِنَّهُ يَفْسُوا ﴾ النساء / 4.

أفسأ غير ملحوظ.

ب- هو تمييز ملفرظ والمميز: كسيدً

( وَبِيعَ كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا ) طه/ 98

أ- أملماً تمييز ملفوظ.

ب- أهلماً تمييز ملحوظ عول من قاعل أي: وسُعّ علمه كل شيء.

جـ- أعلماً تمييز ملحوظ عول عن مقعول أي: ومنع العلمُ علمُهُ.

4. ﴿ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيعًا ﴾ النساء/ 69.

 أرفيقاً: غييز ملحوظ مطابق لمبيزة الجملة: الآنَّ الرفيق والعبديق والخليل والمدو وغيرها يُستنتى بمقردها عن جمها كثيراً في الإخبار وغيره.

ب- ﴿ رَفِيناً غَيِرُ مَلْحُوظَ غَيْرُ مَطَابِقٌ لَمَيْرُهُ الْجَمَلَةُ.

جـ- 'رفيقاً تمييز ملفوظ مفرد.

5 ( عَدَلُ ذَالِكَ صِهَامًا ﴾ النساء/ 69.

أصياماً غييرُ للعدل المضاف إلى فير التمييرُ.

ب- أصباماً عُبيز لاسم الإشارة: قلك.

- 6. ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ مَنْ مِعَدَلاً ﴾ الكهف/54.
  - أ- أجدلاً تمييز ملفوظ مجوز جرَّه بـ (مِن).
  - ب- أجدلاً تمييز ملحوظ لا يجوز جره يـ (من).
    - جـ " جدلاً تمييز ملحوظ مجوز جره بـ (من)
- 7 ﴿ فَلَن يُفْبُلُ مِنْ أَحْدِمِم مِلْ أَ ٱلْأَرْضِي ذَعَبُنا ﴾ آل عمراذ/ 91
  - أ- أدهباً غييز ملفوظ واجب النصب
  - ب- "دُهياً عُبيرُ ملحوظ واجب النصب.
  - جـ- أذهباً تمييز ملحوظ جائز الجرّ بـ (من).

#### - 2- =

اختر من الآيات الكريمة شاهداً على ما سيأتي في العمود الثاني. قال تعالى:

- 1. ﴿ وَفَجِّرْكَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ القمر/ 12.
- ﴿ وَأَحْمَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ الجن/ 28.
  - ( قَد شَغَفَهَا حُيًا ) يوسف/30.
- 4. ﴿ وَلَوْ حِفْنَا بِمِثْلِهِ مَذَدًا ﴾ الكهف/ 109
  - ﴿ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَدُ ﴾ البغرة/130.
- 6. ﴿ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا تِلْهِ ﴾ البقرة/ 165.
  - 7 ﴿ بِئُسَ لِلطَّبِينَ بَدَلاً ﴾ الكهف/ 50.
- 8. ﴿ وَكُمْنَ بِأَقَّهِ وَلِيًّا وَكُمْنَ بِأَقَّهِ نَصِمُوا ﴾ النساء/ 45.

- 9. ﴿ كُبُرُ مَعْتًا عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَعْمُلُونَ ﴾ المف/3.
  - 10 ﴿ وَقَرَّى عَيْدًا ﴾ مريم/ 26.
    - أبيز بعد جاة طلية.
  - 2. تمييز بعد فعل متصرف على وژن (فعُل).
    - 3. تمييز عول من فاعل.
    - 4. البيز غول عن معدول.
    - قبيز ملفوظ عيزة مشيه بالمقادير المقيسة.
      - 6 غير معرفة بالإضافة.
    - أبيز بعد فاعل مجرور لفظاً مرفوع محالاً.
      - 8. البيز بعد اسم تفضيل،
        - 9 عيز فعل جامد لللم.
        - 10. البير عول عن مبتدأ.
      - أسم مجرور يكن نصبه على التمييز.
        - 12. غييرُ مَشْرُ لَلْعَادَ،

ـ 3- ت

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خط فيما يأتي قال تعالى:

إنساء/ 87.
 إنساء/ 87.

أ- تمييز ملفوظ واجب النصب.

ب- تمييز ملحوظ واجب التصب.

﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيدًا فَسَآءَ قَرِيدًا ﴾ النساء/ 38.

أ- الأولى تمييز ملفوظ والثانية: تمييز ملحوظ

ب- الأولى غييرُ ملفوظ، والثانية كذلك.

ج- الأولى خبر يكن، والثانية تميز ملحوظ

3 ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَ مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ البقرة/ 51

أ تمييز ملموظ

ب- غييز ملحوظ

4. ﴿ وَتَوَحُّلُ عَلَى آلِهِ ۚ وَحَكَمَىٰ بِآلَتُهِ وَكِيلًا ﴾ الأحزاب/ 3.

أ- حال منصوب

ب- البير ملحوظ منصوب.

5 ﴿ إِنَّكَ لَن نُحْرِقَ ٱلأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجُبَالَ طُولاً ﴾ الإسراء/ 37

أ- تيزنية مصوب.

ب- حال منصوب.

جـ- تمييز ملعوظ منصوب.

6. ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَدَةُ بِلَّهِ ٱلْحَيُّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ الكهف/44.

أ- غييز نسة منصوب بعد اسم تعقبيل

ب- حال من اسم الإشارة هنالك.

﴿ فَلَعَلَّكَ بَمِدِحٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَبِهِمْ إِن لَّمْ يُزْمِنُوا بِهَعَذَا ٱلْحَدِيثِ أَشَفًا ﴾ الكهف/
 6.

أ- تبيز ملحوظ

ب- مقمول لأجله.

جـ- مفعول مطلق.

د~ حال متصوب.

﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ تَتَبِيقًا ﴾ الناء/ 66.

أ- خيراً: تمييز ملحوظ وكذلك تثبيتاً.
 ب- خيراً: خبر كان، وتثبيتاً تمييز ملحوظ

9. ﴿ وَإِنَّ مُسْتَعَكِيرًا ﴾ لقمان/ 7.

أ- حال متصوب.

ب- قييز ملحوظ منصوب.

10. ﴿ وَمَا تَلَبُّتُواْ بِمَا إِلَّا يَسِمُّا ﴾ الأحزاب/14

أ- تمييز ملحوظ منصوب.

ب- تائب عن المفعول فيه؛ لأنه صفته.

جـ- تالب من المفعول المطلق؛ لأنه صفته.

# (المعترفاتان (الاستثناء)ال

- مقهومه وأركائه.
  - 2. عامله.
- 3. أتراع الاستثناء، (التصل، التقطع، المرفغ).
  - 4. رتبة المستثنى.
  - أدوات الاستثناء
    - 6. فوائد.
  - 7. تطبيقات مقالية ونصيّة.

# اغطلب الأولء بفحومه وأركائه

الاستثناء: إخراج (2). ما بعد أداة الاستئاء من حكم ما قبلها. أو إخراج شيء من حكم ما قبلها. أو إخراج شيء من حكم ما دخل فيه فيره، أو إدخاله في ما خرج منه فيره. فالمستثنى أبدأ فعد المستثنى منه في الحكم المعين(3).

قال تعالى<sup>،</sup>

﴿ فَأَسْجَيْنَهُ وَأَمْلَهُ ۚ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ ﴾ الأحراف/83.

<sup>(1)</sup> المرد (الجاشمي) باطلاق تسمية (المفعول دونه) على الاستثناء. ولعل عدم دعول المستثنى في حكم ما سبقه، هنو النذي أوحى للمجاشعي استعمال (دونه) أما (المفعول) طكون المستثنى كالحال والتمييز ينصب بعد استيفاء ركتي الجملة، ولذا يكون كالمفعول وينظر. الجاشعي: 185.

 <sup>(2)</sup> في العربية أتماط متعددة للإخراج، منها مثلاً الإخراج بالتخصيص، مما سيرد في (أسلوب الاختصاص)
 و موضعه من الكتاب

<sup>(3)</sup> ينظر الخريري شرح ملحة الإحراب. ص124.

قد إلا آداة استناء لا عمل قا من الإعراب، و: أمرأته مستنى منصوب، وقد ثم استثناؤه من الضمير (الحاء) في الجينان و: آهلة مطف على هذا الضمير، أو مفعول معه،

وعلى هـذا يـهذو لنا أسلوب الاستثناء عملية طرح حسابية تعني إخراج (المطروح) وهو المستنى، من حكم (المطروح منه) وهو المستنى منه، بوصاطة إحدى أدوات الاستثناء ولا فـرق أن يـــنتنى قلميل من كثير، وكثير من أكثر منه، وقد يُستثنى من الشيء نصفه وقد يكون المستثنى مبهم المقدار. قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّ ٱلْمُزِّيِّلُ ۞ فَهِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَضْفَهُ أَوِ ٱنفُعَى مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ إِذْ

عَلَّهِ ﴾ المزمل/ 1-4

ف. كليلاً مستتى من: الليل، وهو ميهم المتدار (1)، وقى سمي النصف قليلاً واستثناه من الأصل أي: أو نصف، ثم رخيص له فقال: أو انقص منه قليلاً من النصف إلى الثلث أو زد على النحيف إلى الثلثين. وكان هذا قبل فرض الحملوات الحمس، فلما فرضت الصلاة لسخت هذا. وحلى هذا يمكن أن يستثنى من الشيء ما كان نصفه، أو دون نصفه، خيلافاً لن منع الاستثناه من الشيء إلا ما كان دون نصفه، إلى ما كان منع الاستثناء من الشيء إلا ما كان دون نصفه (2).

<sup>(1)</sup> يجبوز في: تسمية أن يكون بدلاً من الليل، أو من، قليلاً فإذا كان بدلاً من الليل كان الاستشاء منه، وكان الماسور بقيامه نصم الليل إلا قليلاً منه، والتسمير في. أمنا و. أحلية عائد على النصف، فيصير الممنى. ثم نصف الليل إلا قليلاً، أو انقص من تصف الليل قليلاً، أو رد على نصف الليل، فيكون قوله. إلا قليلاً، أو انقص من تحمد الليل قليلاً، أو رد على نصف الليل، فيكون قوله. إلا قليلاً، من نصف الليل وذلك تركيب غير فصيح بنزه القرآن عنه. وفي الآية أقوال أخر.

يتظر الزهشري. الكشاف 4/ 485-486. ودروش إمراب الترآن 8/ 108 وما يسلما.

<sup>(2)</sup> ينظر العراء معاني الفرآن 3/ 196 والزهشري: 4/ 485-486.

ومن لثانت عدم جواز الاستثناء من النكرة(1). إلاّ إذًا أفادت، والنكرة لا تفيد إلاّ إذ تيدت بإضافة، أو وصف، أو وقعت بعد نفي أو استفهام أو نهي.

قمن لنكرة المقيدة بالإضافة قوله تعالى:

﴿ فَلَمِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ العنكبوت/14

ف أخسينُ مستثنى منصوب على الاستثناء والمستثنى منه: الله َ سنةٍ، وهو تكرة مفيدة لأنها هستمنة بالإضافة. و: أعاماً تمييز ملفوظ

ويسوق الزهمري نكتة بشأن الإعبار بهله العيفة العددية فيقول أوان قلت. هلا قبل: تسعمائة وخسين سنة اقلت: ما أورده الله أحكم الأله لو قبل كما قلت لجار أن يترجم إطلاق هذا العدد على أكثره، وهذا التوهم زائل مع هبئه كذلك. وكأنه قبل. تسعمائة وخسين سنة كاملة وافية العدد إلا أن ذلك أخصر، وأهذب لفظاً، وأملاً بالفائلة، وفيه نكنة أخرى وهي أن القصة مسوقة لذكر ما أبتلي به نوح حليه السلام من أكد وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الله حصلي الله عليه وسلم وتثبيتاً له، فكان ذكر رأس العلم الدي لا رأس أكثر منه أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع ملة صبره، فإن قلت: فلم جاء المميز أولاً بالسنة، وثانياً بالعام القرض من استطالة الواحد في اللام الواحد فعم بالاجتناب في البلامة إلا إذا وقع ذلك الأجل غرض ينتجيه المتكلم من تفخيم، أو عموي، أو غو ذلك (2).

#### وأركان الاستثناء ثلاثة:

مستثنى منه، وأداة استثناء، ومستثنى (ولا يُدُّ في كلّ كلام مفيد من حكم ما) وفي ضوء هذه الأركان تتحدّد أنواع الاستثناء، وأحكام كلّ نوع منها بنائياً، وإعرابياً، ودلالياً كما سيأتي مفصلاً

 <sup>(1)</sup> لا يقال. تجع طلبة إلا طائباً متهم.

<sup>(2)</sup> الزهشري. الكشاف: 3/ 479.

## المكلب الثلاجء عاطهه

الاسم المستثنى متصوب إذا ما توافرت في التركيب الذي يرد فيه شروط النصب. وهمي تمام الكلام، ووجود المستثنى منه، وثهوت هذا التركيب وتصبه على أنه جاء بعد تمام الكلام، ولكونه يشبه المفعول من وجهين

> أحدهما عام، وذلك لكونه فضلة تجيء بعد تمام الكلمة مثله وثانيهما

خاص لكون العامل يعمل فيه يتوسط أداة الاستثناء (إلاً)، فهو كالمُعول معه الذي ينصب بالعامل قبله بتوسط (واو المعية)

وقد أطال النحاة القدامي في تحديد عامل الاسم المنصوب على الاستثناء، واختلفوا عدى أوجه كـثيرة(1)، فمن قائل إنه الفعل الموجود في التركيب المعين والسابق على (إلا) وبوساطتها.

ومن قائل: إنَّه الفعل من قير واسطة.

وقيل: إنه (إلاً) نفسها.

وقيل؛ إنَّه فعل محدَّوف دلت عليه ([لأً).

والسراجع عنتانا أنَّ عامل النصب هو الفعل الـذي قبل (إلاً)، أو ما في معناه، وجُعلت (إلا) موصلة له.

## الطلب الثالثء أنواع للاستشناء

ينقسم الاستثناء على أقسام متعددة باعتبارات متعددة، ولكنها على تعدّدها محكومة بأمرين

 <sup>(1)</sup> ينظر مسيويه 2/ 309-310 والمبرد المنتشب: 4/ 390 وابان جنبي، الشمالس، 2/ 276 والإنباري الإنصاف (المسالة 34)، وأسرار العربية (201 وابن يعبش: 72/2، والرضي شرح الكافية 1/ 207، وابن مالك. شرح التسهيل 2/ 273

الأول: وجـود العنـصرين أو الركنين الأصاسين في جملة الاستثناء وهما المستثنى منه والمستثنى

والثانبي. العلاقة النوعية بين المستثنى منه والمستثنى. فعلى الأمر الآمر نجد أننا أمام نوعين من الاستثناء هما:

- الأستثناء الناء.
- والاستثناء المرّغ.

وعلى الأمر الثاني ثميد:

- I. Il with though
- والاستثناء المنقطع.

ولكل من هذا أحكامه التركيبية، والإهرابية، والدلالية وهلى النحو الآني: أولاً: التستشفاد التتابيد

ويقصد به ما وجد فيه المستثنى منه والمستثنى ويأثي إمّا موجباً. أو منفياً. فإن كان موجباً محكم المستثنى النصب وجوباً كقوله تمال.

﴿ ثُمَّ تَوَلَّمُتُدْ إِلَّا فَلِيلًا يَنحَكُمْ ﴾ البقرة/ 83

ف: إلا أداة استثناء، و: قليلاً مستنى بإلاً واجب النصب، لكون جملة الاستثناء جملة ثامة موجبة، وتعنى بالنمام هنا وجود المستثنى صنه، وهنو المضمير في: توليتم. والجار والجرور منكم متعلقان بوصف لـ (قيلاً).

وإنّ كــان منفساً فحكم (المستثنى) الإعرابي إمّا عدّ ما بعد إلاً! بدلاً بما قبله، أي من المستثنى منه، وذلك إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، أو نصبه على الاستثناء إنا كان ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها.

قال تعالى

( مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ النساء/ 66.

ألا أداة حصر، و كليلاً بدل من الواو في أعلوا الآله
 استثناء من كلام شير موجب.
 وقرئ بالنصب على الاستثناء منهم(1).

رقال تمالى: ﴿ وَمَا لِأَحَادِ عِندَهُ مِن يَعْمَةٍ عُجُزَى ۚ ﴿ إِلَّا آبَيْقَاءَ وَجُو رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى ﴾ الليل/ 19-20،

ف: إلا أداة استثناء، و: أيتفاء منصوب على الاستثناء، وهو من فير جنس للستثنى منه، لأنّ أيتفاء وجه ربه ليس من جنس النعمة، أي: ما لأحار من نعمة إلا ابتفاء وجه ويه.

ويجبوز أن يُعدرب: أيستفاءٌ مقمول الأجله؛ الآلَّ المعنى: لا يُؤتي ماله إلا لابتفاء وجه ربَّه، لا لمكافأة تعمة. وقدرئ: أيتفاءً بالرقع على البدلية من محلٌ تعمة، وخلُها الرقع على الإبتداء، و (من) حرف جزَّ زائد.

# تانياً، الاستنفاد الذرق (ويسى (الفاتس).

وهنو منالم يُذكر فيه المستثنى منه ويكون في غير الإيجاب، أي أنَّ المستثنى منه لا يُـترك، و(يفـرخ) هاملـه للعمل في ما بعد إلا دون أنَّ يتقدم نفي صريح، أو مؤوّل، أو نهي.

 <sup>(1)</sup> قاراءة الرفع مناسوبة ليحين بان وثناب. جعلتها صفة لتعمقه وتابعه المبرد وهي صفه لغة بني تليم.
 ووافقهما ابن خالوبه

ينظر ابن خالويه. مختصر 174، والمبرد: المفتضب: 4/ 413. وينظر أيضاً القراء معاني القرآن: 3/ 273. وأبو حيان النكت الحبان: 105.

وقد ممة، بعض المحاة (التحقيق)، أو: (الإيجاب). ويدخل هذا الاستثناء في أملوب الحصر والقصر ولا يجور فبه التقريغ من الحال المؤكلة، أو المصدر المؤكّد، أو المفعول معه(1).

وهـذا الاسـنتناء يُعرب فيه ما يعد (إلاً) حسب موقعه من الجملة رفعاً وبصباً وجرًاً وعلى وفق ما يقتضيه العامل قبله الذي قُرِّغ للعمل فيه وحدّ بعد أن تُمَّ (تفريغ) الجملة من المُستثنى منه.

تال تعالى ﴿ وَمَا عُمَّدً إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ آل عمران/ 144.

يتقدم التفي العبريح بـ (ما) النافية.

و: عمد مستدا، و: إلا أداة حسر، وا رسول عبر. والدلالة قسر عمد حقيه أفضل الصلاة والسلام- مقصود على الرسالة، وهو قصر إفراد، وهو أيضاً قصر قلبي لأن المخاطبين انقلبوا على أحقابهم حين ظلوا أن الرسول لا كسائر الرسل عوت كما ماتوا، وأنه يهب الرسول لا كسائر الرسل عوت كما عاتوا، وأنه يهب عليهم التمسك بذينه بعده، كما يهب التمسك بأدبانهم بعده.

رقال تعالى<sup>،</sup>

﴿ هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّبْلِمُونَ ﴾ الأنعام/ 47.

بتقدم النفي المؤول المدلول حليه بالاستفهام والحصر: (مل) و (إلا).

و: كُلُقُومُ نَائِبُ فَأَمِلُ مُرَفِّوعٍ، وَالظَّالَونَ: صَفَّةً.

وقال ثعالى:

﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْسَهِنُو دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُقَحَرِّفًا لِهِتَالٍ لَوْ مُقَحَيْرًا إِلَىٰ فِقَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَهِ بِرَبَ اللَّهِ ﴾ الأنفال/16.

 <sup>(1)</sup> لا يجوز نحو ما قمت إلا قائماً. أو ما قرآت إلا ترامة، أو ما سوت خلا ودجلة الأن ميه تناقضاً للتغي أولاً. وللإثبات ثانياً

قالمُعنى -واقه أعلم-: لا تولس؛ الأدبسار إلا منحسرفين للتال: أو متحيزين إلى فئةٍ.

 و: إلا أداة حسر لتقدم النهي، و: منحرفاً حال. ويجوز هذا إعراب: إلا على هذا الإعراب أداة استثناء وليست أداة حمد.

رمن النفي المؤرل أيضاً قوله تعلل:

﴿ زَيَأْزِي أَمَّةُ إِلَّا أَن يُجِدُّ كُورَهُ ﴾ التوبة/ 32.

لأنَّ معنى: يَابِيُّ: لا يريد.

و: إلا أداة حسمرا لأن الكفام حلى تقدير التفي و أن أن مصدرية ناصية، و: يتم مضارع منصوب والمصدر المؤول من: أن والمضارع، في عمل نصب مقعول به لديابي(1).

ومن تقدم النهي قوله تعالى:

﴿ وَلَا تَقُولُوا عَلَى آللِّهِ إِلَّا ٱلَّحَقُّ ﴾ الناء/ 171.

ق: لا ناهية جازمة، و: تقولوا مضارع مجزوم بها وهلامة جنومه حسلف الستون؛ لأنه من الأقمال الحمسة، وواو الجماعة في محلّ رقع فاحل.

و: إلا أداة حصر، و: أخن مقعول به، ويجوز حده: نائب صن المقدول المطلق، لأنه صفة للمصدر والتقدير: إلا أثنول الحق. والأول أثرب لتضمن معنى القول، من نجر: قلت تصيدة.

<sup>(1)</sup> شال الفراء ما نبعة: تخلت (إلاً)، لألا في أبيت طرفاً من الحجر، ألا ترى ألا (أبيت) كاولك إلى أن الفير، ولا المعلى، ولا المعلى، فكانه بمنزلة تولك: ما هذب إلا زيال ولولا الجمعد إذا ظهر أو أنى محتملاً لضميره لم تجو دخول إلا كما أنك لا تقول (أكرمت) إلا أخاك، ولا ذهب إلا أخولاً عمالى الفرآن 1/ 20

#### بالنأء الاستثناء التسلء

وهمو مناكان فيه المستثنى من جنس أو نوع المستثنى منه، كأن يكون أحد أفراده، أو جزءاً منه، وهمذا الاستثناء -كما مرّ- يكون في جلة عثبتة، أو منفية. فإن كان الكلام مثبتاً توجب سصب منا بعد إلاً، وإن كان منعياً فيجوز إعرابه على البدلية عُما قبله، أو نصبه على لاستثناء مع ملاحظة اتفاق للمستثنى منه والمستثنى في النوع أو اختلافها.

## رابعاء الاستثناء النقطي

ويقاسل الاستثناء المسمل، وهمو ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه أو بعضه، ويكسون في كملام صوجب، أو منضي. ويُعسوب فحيه المستثنى منصوباً على الاستثناء وجوباً (1) وبشرط أن يكون ما قبل (إلاً) دالاً على ما يُستثنى، فمن الإيجاب قوله تعالى:

﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِكَةُ كُلُّهُمْ أَخْتُونَ ٢٠ إِلَّا إِبْلِسَ ﴾ الحجر/ 30-31.

ف: إبليس مستثنى منصوب واجب النصب لكون الآية الكرية في الكرية في مصرض الإنجاب، لكون الآية الكرية في محرض الإنجاب، لكون الآية الكرية في محرض الإنجاب، والاستثناء منقطع، وقبل: إنه منصل على أساس أذ إبليس من الملائكة حقيقة، أو آله كان جنياً مغموراً بألوف الملائكة قعد منهم من باب التغليب،

ومن المنفي قوله تعالى:

﴿ قُلُ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْغُرْيَنَ ﴾ الشوري/ 23

ف: {لا أداة استثناء، و: المودّة مستثنى منصوب، والاستثناء منقطع، لأنّ المردّة ليست من جنس الأجر. والمعنى لا

إذا كنان الاستثناء استقطع منفياً، فالمشهور منا ذكرفاء وهو فلنصب على الاستثناء، وحكى سيويه جواز الاتباع عنى البدئية على لهجة عربية معروفة.
 ينظر، سيويه: 1/ 371.

أسالكم أجراً قطم ولكني أسالكم أن قرابتي الذين هم قرابتكم. ويجوز أن يكون الاستثناء هنا متصلاً على معنى: لا أسالكم أجراً إلا ود أعل قرابتي.

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا إِلَّا سَلَسًا ﴾ مريم/ 62.

ف: إلا أداة استثناء، و: أسلاماً مستنى متصوب. وقد يكون بدلاً من: كفواً و: إلا أداة حصر لا استثناء ويتعين الاستثناء منفطعاً إذا كان المعنى: إنهم لا يسمعون فيها إلا قبولاً يسمون فيه من العيب والتقيمة، وعلى هذا المعنى يتقاطع: (اللغو) مع (السلام) وهو من العيب والتقيمة. ويتمين الاستثناء متصلاً إذا كان المعنى: أن تسليم بعضهم على يعض، أو تسليم الملائكة لفواً، فلا يسمعون لغواً، أو أن معنى السلام هو الدهاء بالسلامة، وهي دار السلام، وأهلها أفنياه هن الدهاء بالسلامة، وهي دار السلام، وأهلها أفنياه هن الدهاء بالسلامة، فكان ظاهره من باب اللغو، وفقبول المديث، لولا ما فيه من قائلة الإكرام(1).

وقال تعالى.

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ آلَكِكُ آلَاكُ أَمَّانِ ﴾ البغرة/ 78.

ألا أداة استثناء بمعنى (لكنز)، و: أماني مستثنى منعموب وجوياً، وهو استثناء متقطع؛ لأن الأماني ليس من جنس العلم، أو متدرجة تحت مدلول الكتاب، و بد (إلا) التي يمعنى ما بعها صمًا (إلا) التي يمعنى ما بعها صمًا قبلها.

ينظر: هرويش: إحراب القرآن 4/ 625.

وقال تعالى.

# ﴿ لَى يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ قَوْن يُفَتِتُوكُمْ يُولُوكُمْ آلاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُعَمَّرُونَ ۞ ضُرِبَتْ عَلَيْمُ ٱلذِّلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا يَحَيِّلُ مِنَ آفَةِ وَحَبِّلُ بِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ آل عمـــران/ 111-111.

فقيل إن أذى استئناء منقطع لمخالفته معنى ما قبله. وقيل هـو مفرَع، وإلاّ أداة حـصر لا اسـتئناء، وأذى: مفعول مطلق، والتقدير: لا يضروكم إلاّ ضرراً، أو ضراً مقتصراً على أذى مؤقّت لا يلبث أنْ يزول.

أمّا إلا الثانية فآداة استثناء، والجار والجرور يجبل في محلّ نصب على الحال، أي: نصب على الاستثناء المتصل وهو بمعنى الحال، أي: ضربت عليهم الذّلة في أحم أحواهم إلا في هذه الحالل، وهي اعتصامهم بميل من الله.

وقيل إنه استثناء متقطع، وهو الأقوب عندنا، لألَّ هذه متصالاً يوجب أن يكون إذا ثقفوا بجبل من الله، وحبل من المناس ضير منضروبة عليهم الللة وهذا لا يستقيم لأنَّ اللَّلة مضروبة على اليهود في كلُّ حال(1).

#### المطلب الرابعء رثبة المتشنىء

لما كان أسلوب الاستثناء يشيه عملية الطرح الحسابية فالأصل أن يتقدم المطرح منه (المستثنى منه) فالمطروح (المستثنى)، وقند أجازوا التصرف في هذه الرتبة، ووضعوا لكلّ تصرف حكمه الإحرابي فقالوا بجوازا

<sup>(1)</sup> ينظر القراء: معاتى القرآن. 1/230، والزهشري: الكشاف، 1/353

- أ- تقديم المستثنى على المستثنى منه، والكالام موجب، وهذا حكمه نصب المستثنى
  التقدم وجوباً(1).
- ب- نقديم المستثنى على المستثنى منه، والكلام منفي، فأجازوا النصب في المستثنى،
   والإنباع على البدلية(2).
- تقديم المستثنى على صفة المستثنى منه، وأجازوا في مثل هذا التقديم نصب المستثنى أو
   الإتباع على البدلية على حد سواء(3).
- الله تقديم المستثنى على عامله فقط، أو على عامله وعلى المستثنى منه معاً، فهو محل خلاف بينهم لا طائل فيه(4).

وليس في النص القرآني شاعد على مثل هذا التقديم.

# المطلب الخاوس أدوات للستثناء

# أولاً، (إلاً):

وهنو الحرف المختص بالاستثناء، وخيرها عُمَّا يستثنى به محمول هليهن ومردود في المعنى إليه.

وإلا: حرف ميني على السكون لا عمل له من الإعراب. ومن أوصافها النحوية التي لمتاز بها عن غيرها من أدوات الاستثناء الأخرى ما يمكن إيجازه بالنقاط الآتية:

أ- أنها حرف دافياً.

ب- يستثنى بها القليل من الكثير، والكثير من القليل، قال تعالى:
 ﴿ قُمِ ٱلْكِلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ تِصَفَاتُ ﴾ المزمل/ 2-3.

أعو: أبع إلا عمداً أصحابك.

 <sup>(2)</sup> غوره ما غيج إلا عمداً أو عمد أصحابك

<sup>(3)</sup> غو: ما فيها رجل إلا أباك صالح.

<sup>(4)</sup> غمر " مالي إلا شيعة أحمد شيعةً وينظر " سبيويه: 1/ 371، وابن عقيل شرح الألفية: 1/ 216، 234

فالقليل هو المستثنى، وليس معلوم القدر، فأبدل منه النصف حلى جهة المقدار القليل، والمضمير هاك إلى الليل، وأقل منه، وأكثر منه.

وقال تعالى

﴿ وَمَن يَرْغُبُ عَن يُلَّةِ إِبْرٌ هِمِرُ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ البغرة/ 130.

ف: كُن سَنفِه نفسة أكثر عًا لم يسفه، فإن المراد عن سفه المخالفون لللة إبراهيم، وهم أكثر من اللين يتبعونها.

ومنه قوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِنِي خُسْمٍ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَتُوا ﴾ العصر / 2، 3.

له: وَإِلاَ أَدَادُ استثناء، و اللَّذِينُ اسم مرصول ميني على الفتح في عمل تنصب مستثنى من: الإنسانُ لأنه اسم جنس.

 جـ قد تتكرر (إلاً) بعد المستثنى بها في تركيب ما، وتكريرها، إمّا لتوكيد، أو لغير توكيد.
 فـإن تكـرَرت (إلاً) للتوكـيد، بحيث يصبح حذفها، وتكون مع بدل، وإمّا مع معطوف بالواو، تكون زائدة فير مؤثرة فيما بعدها(1).

وإنّ تكررت تغير توكيد غيمل واحداً من المستثنيات معمولاً للعاص، وننصب ما هذاه هذا إذًا كان المستثنى منه عدوفاً(2)

فإن كان مذكوراً فيجب نعب الجمع على الاستناء(3).

<sup>(1)</sup> غر. ما غيج إلا عند وإلا سعيد

<sup>(2)</sup> غر ما غيج إلا أخوك إلا عمد

<sup>(3)</sup> تحو. ما نجح إلا عمد إلاً خالداً إلا سعيداً.

وهـ ناك أغماط خمتلفة أخـرى لهـ لما التكريس ليس لها في اللغة نصيب في الاستعمال، وأكثرها مصنوع، ومفتعل، وغير جدير بالاهتمام(1).

د- هِيءِ (إلاً) بمعنى: قبر.

نَمُنَ المعلوم أنَّ (ضَير) تقدع صدقة، وأنَّ (إلا) أناة استثناء، ولكنَّ يجدرُ في بعض السياقات حمل كلّ واحدة منهما على الأخرى فيما هي أصل فيه، فيوصف بـ (إلاً) ويستثنى بـ(غير) على ما سيأتي ولأصالة (فير) في الوصفية جاز أن يوصف بها جمع، وشبه جمع وما ليس جعاً، ولا شبه جمع(2).

رصف ما قبلها بما يُغاير ما بعدها(3)، وجُعل من هذا قوله تعالى:

﴿ لَوْكَانَ لِيهِمَا مَا لِمَدُّ إِلَّا آلَةُ لَقَسَدَتَا ﴾ الأنبياء/ 22.

ق: إلا الله صبقة الآخة. وإذا أردنا التفصيل للنا: (إلاً) يمنى غير أو (سوى) صفة لآخة ظهر إحرابها أي إحراب (إلاً) على ما يصدها، ومعنى الصفة هنا التوكيد لا التخميص، فلا فرق في المعنى بين ثبوتها، وسقوطها، ولا يصبح في (إلاً) هنا أن تكون أداة استثناه، ويعرب لفظ الجلالة أفد بدلاً من آخة لان شرط البدل في الاستثناء صحة الاستثناء به هن الأول، وذلك ممنع بعد : أو كما يستع بعد : أو كما يستع بعد : أو كما يستع بعد . أو كما معهما حرفا شرط والكلام معهما موجب.

والاستثناء يقسد المعنى؛ لأنه يصيّره: أنّه لو كان فيهما آلمة لم يستثنّ الله منهم لم تفسدا، وليس المراد هذا؛ لأنّ مجرد تعدّد الألمة يوجب الفساد مطلقاً، والمراد نفي الآلفسة

<sup>(1)</sup> غو غيم الطابة إلا عبيد إلا خالتاً إلا سبيداً

 <sup>(2)</sup> غو غيح طلبةً غيرً محمار
 وينظر ابن مالك شرح التسهيل 2/ 295

 <sup>(3)</sup> ينظر ابن مالك شرح الشبهيل 2/ 297-298.

## المُعدِّدة، وإنبات الإله الواحد الأحد(1).

# هـ- قد ترد (إلاً) يمني (بن) كقوله تمال:

﴿ طِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْعَلَ ﴾ إِلَّا تُذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴾ طه/ 1 3.

فقد تكون (إلاً) هنا بمعنى: بل، أو النها أداة حصر. أمّا: تذكرتُه فقد تكون مفعولاً الآجله والعامل: أتزلناه المقدر والاستثناء منقطع، أو أنها مصدر في موضع الحال. أو أنه منصوب على المصدرية، والتقدير: أنزلناه لتذكّر به تذكرةً(2).

ويمعني، (لكن)، قال تعالى:

﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۞ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴾ العاشية/ 22-23.

ف: إلا أداة استناء بمنى: لكن الغي هملها والاستئناء منقطع، أصبي استثناء أسن من الذين آمنوا، وهلى هذا تكون مبتدأ خبره جلة: أيعلبه وقد يكون الاستئاء هنا متصلاً باستثناء من من منعول: أفذكر السابق، أو من الماء في أطبهم.

القراء: معاني القرآن: 2/ 200 الله عند الكوان القرآن: 2/ 200

والزخشري: الكشاف: 3/ 183.

وابن مالك: شرح التسهيل 2/ 298.

(2) ينظر الزغشري: الكشاف 3/ 134.
 الفراء معاني الفرآن. 2/ 200.
 والرغشري: الكشاف. 3/ 183.

 <sup>(1)</sup> وقد أجاز الزهشري التصب على الاستثناء في الآية الكرعة، وفيه بعد عن الدلالة المراط

وجله: تُولِّي وكفر' صبلتا: (مَن)، وجلة إلاَّ مَن تولَّى وكفر' في عل نصب على الاستثناء المنقطع.

> وهناك (إلاً) الحمرية وقد مرّ الاستشهاد لها في أكثر من موضع. و: (إلاً) المركبة من: إنّ الشرطية ولا النافية. كقوله تعالى:

> > ﴿ إِلَّا تَعَشَّرُوهُ فَقَدْ نَصِّرَهُ ﴾ التربة/ 40.

وقد تأتى (إلاً) مفيدة للاستدراك(1).

## تانيأه فهره

وحكمها في نقسها حكم ما يعة (إلا)، وينجر ما بعدها بالاضافة لكونها ملازمة للإضافة إلى الاسم المفرد لفظاً أو تقديراً، وإضافتها هذه لا تفيدها تعريفاً لكونها موغلة في الدينكير والإبهام(2). وهي في الاستثناء معربة – على الرأي الأرجح(3). إعراب الاسم الواقع بعدد (إلا) وبالشروط والأحكام التي فصلناها عند الحديث في (إلاً)، ولم ترد (فير) فلاستثناء في القرآن الكريم كثيراً، وقد شنت في بعض الآبات الكريمة فلاستثناء. كقوفه تعالى:

( يُستَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ غَمْرُ أُولِي ٱلطَّرْدِ ﴾ النساء/ 95.

قتيل في: "فير" إنها بدل من: القاهدون وجعلها الزهشري تبعاً لسيبويه هنا صفة، وهو رأي فير مرجوح لكون فير موطلة في الإبهام والتنكير ولا تتعرّف بالإضافة، فلا يجوز حدّها صفة للمعرفة القاحدون".

غو: عمد فقير إلا أنه عنى النفس،

 <sup>(2)</sup> ومن الحطأ الشائع على الالسنة والأقلام إدخال الآلف واللام على خير.

<sup>(3)</sup> بين النحاة القدامي خلاف حول بتانها، ينظر فيه: الإنباري. الإنصاف: الممألة (38).

ومن المنحاة مَن أجاز مصبها على الاستثناء من القاعدون أو على الحال منه، أو جرّها نعناً لـ المؤمنين أي لا يستوي القاعدون من المؤمنين الأصحاء والمجاهدون(1) وقد تأتي (غير) صفة مرفوعة، أو منصوبة، أو مجرورة أو حالاً منصوباً قال تعالى.
﴿ إِنَّهُ عَبْرٌ صَعلح ﴾ هود/ 46.

﴿ وَءَاتُوهُ إِنَّ أُجُورُهُ نَّ بِٱلْمَعْرُوكِ مُحْمَنَد وَغَيْرٌ مُسَافِحَد إِن النساء/ 24.

﴿ صِرَّ طَ اللَّذِينَ أَنْقَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلشَّالِينَ ﴾ الفائحة / 7. ق: غيرٌ في آية هود صفة لـ قدلٌ، موفوهة، وفي آية النساء حال ثانية، و: محمنات حال أولى وهو من تعدد الأحوال على صاحب حال واحد.

وفي آية العائمة صفة لــ (الـلبن)، والـلبن هنا تفيد الجنس لا قوماً بعينهم، ولهذا اشترطوا في غير الوصيعة أن يكون ما قبلها نكرة، أو معرفة كالنكرة وقد تُبنى (غيرُ) على الضم(2).

#### تالثاً، سوي،

سوى كــ (ضير) في أكثر أحكامها الإعرابية، في ملازمتها للإضافة، إلا ألها تفترق عنها بأمور كثيرة متها

 <sup>(1)</sup> قبراً بالمنع وابن هامن والكسائي من السيمة، وأبو جعفر وخلف من الثلاثة (فير) يتصب الراه، وقرآ حقص والباقون برفعها

ينظر سيبويه: 2/ 332، القراء: معاني القرآن 1/ 283، ابن عالريه إعراب القراءات السيع: 1/ 137، الزخشري: الكشاف: 1/ 480، أبو حيان. البحر الحيط: 3/ 330.

<sup>(2)</sup> غير قبرات عشرة مصادرً ليس غيرً قد (غيرً) اسم ميني على الضم في علل رفع اسم ليس، والتقلير " ديس غيرً هذا حاصاتُ أو في علل معب خير ليس، والتقدير ليس حاصل فيرً هذا، نؤدا أضيفت غير جيار رصها عنى أنها اسم ليس، أو نصيها على أنها خيرها. تقول: قرات عشراً معبادرً ليس فيرًها أو غيره أما غور غيرً شكُ أنك متقرق. فنصب غير على نزع الخافض، والتقدير أني غير شك.

- أن علامات الإصراب على آخر (موى) مقدرة لا ظاهرة فهي في الإعراب كالأسم القصور.
  - ب- سوى ظرف عند أكثر النحاة لوقوعها صلة الذي(1).
     ويرى فريق آخر من النحاة جواز وقوعها اسماً(2).
  - جــ قد بحذف المستثنى بـ (غير) إذا قهم المعنى، ولا يجوز ذلك في (سوي) (3)
    - د- أن سوى قد لا تقع موقع غير دائماً (4).

ولم تبرد (مسوى) في القرآن الكريم للاستثناء. بل جاءت في آية واحدة وصفاً لما قبلها وبالفظا: أسوى بضم السين، يمعنى: وصطأ بين الموضعين، أو مستوياً. قال تعالى:

﴿ فَأَجْعَلَ يَيْنَنَا وَيَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا خُلِفُهُ خَنْ وَلَّا أَدتَ مَكَّادًا شُوى ﴾ طه/ 58.

ف: أسوى صفة لـ مكاناً متصوبة وهلى تصبها الفصحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعدر(5).

#### رابطاه عدا/ خلاه

هـده وخـلا: فملان جامدان يلتزمان الإفراد والتنكير. فإذا سُبقا بـ (ما) المصدرية، تصب الاسم بعدها بهما.

أغرا الذي سوى عمد تاجع أو في الدار

<sup>(2)</sup> ينظر: الانباري الإنصاف السألة (39) وابن يعيش " شرح المصل" 2/ 83.

<sup>(3)</sup> غر. ليس فيرً

<sup>(4)</sup> غو اشتریت کتاباً غیرً مقبد. ولا بجوز صوی مقبد

<sup>(5) ،</sup>ختلوا في إمراب (موحداً) ما بين قائل إنه اسم زمان، أو اسم مكان، أو مصدر ميمي يممى الوحد، أمّا (مكاناً) فنصب بتنضمهم على الظرفية \_ أجمل، أو أنه مقمول ثاني لـ ( جمل)، أو أنه منصوب بإضمار نعل، وب أقوال أخرز

ينظر الدرويش. إعراب الفرآن 4/ 694-695.

هان لم يسبقا بـ (ما) المصدرية، قلا خلاف في جعل الاسم بعدهما منصوباً بهما على أنه معمول به لهما(1)، وهو الأكثر في اللغة. أو مجروراً لفظاً منصوباً محلاً على الاستثناء، وحينتذ يكونا حرفي جرّ(2).

وليس لــ (عـدا أو خــلا) استعمال في القـرآن على النحو الذي ذكرناه آنفاً. وقد وردت (خلا) فعلاً تاماً مضارعه بخلو، بمعنى: معنى إليه، أو انفرد معه. قال تعالى:

﴿ وَإِذَا خَلَا يَعْضُهُمْ إِلَىٰ يَعْضِي ﴾ البقرة/ 76.

 أخلاً قمل ماض تام ميني على الفتح المقدر للتعدر و: يعضهم قاعل: "خلاً مرفوع، ومضاف ومضاف إليه.
 أو يمنى سُلُف.

قال تعالى:

﴿ وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ فاطر/ 24

ف إلا أداة حصر. و: "خبلاً فعل ماض و: أنابيراً فاعله، والجار والجرور متعلقان ب: أخلاً وجلة: "خلا فيها نذيراً في محل رفع خبر المبتدأ و: أمن حرف جراً زائد، و: آمة مجرور الفظاً مرفوع محلاً على آبه مهنداً. و (إن) مشبهة بــ (ليس) نافية مهملة الانتفاض نفيها بــ

QY).

#### خاصاً: هاناً،

الأكثر في (حائسا) جعلمها حرف جبر يجر ما بعده تثبت فيها الألف وتحلف ومن السحاة من ينتصب ما بعدها، ويجعلها فعلاً جامناً مثل (خلا، وعد) ومن النحاة من يجعل النصب بها، أو الجر متساويين في الاستعمال(3).

<sup>(1)</sup> غو. نجح الطلبة ماخلا عمدةً وما عدا عمدةً.

 <sup>(2)</sup> نحو نجنع الطلبة خلا عمداً، أو محمد وينظر سيبويه: 1/359.

 <sup>(3)</sup> ينظر سيويه: 1/377، والمبرد، المنتشب. 4/ 391-426-428، وابن السراج الأصول. 1/350-350 والأنباري: الإنسان. المسألة (37)، والموادي: الجسي الداني: 358 وابن مشام المني: 1/ 164

وقد وردت (حاشا) اسماً بمعنى: معادُ الله، أو تنزيهاً قد. قال تعالى. ﴿ وَلَكُنَ حَنشَ بِلَّهِ مَا هَنذَا بَضَرًا ﴾ يوسف/ 31.

ف أحاش اسم للتنزيه متصوب على المفعولية المطلقة.
 وقيل: إلها فعل(1).

#### ماعمأه ليسره

ولم ترد في النص القرآني للاستثناء، ولا في الكلام شعره ونثره وحكمها إضمار الاسم بعدها. والخبر منصوب بعدها والخبر منصوب بعدها على الاستثناء(2). فإذا أظهرت الاسم، رجعت (ليس) إلا بابها فعلاً ناقصاً يحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب.

#### سابھاد لا پکون

ولم ترد في النص القرآئي للاستثناء أيضاً. وحكمها إضمار الاسم بعدها كـ (ليس). ولهذا يكون الخبر منصوباً على الاستثناء مثل ليس(3).

## تامغاً، إلا أن يكون،

وقد ذكره بعض المنحاة(4)، والراجع عند جهورهم أنها ليست أداة برأسها والاستثناء ليس بها كاملة، وإنحا هو بـ (إلا) وما يعدها مستثنى(5). وأنت في (إلا أن يكون) غير بمين أن تجعل (يكون) ناقصة فتجربها عجرى أخواتها، وأن تجعلها تامةً فترقع ما بعدها على العاصلية(6)، قال تعلل:

<sup>(1)</sup> تكون. (حاش) تنزيها وتكون للإستثناء بمنزلة (إلا) ولكنها تجر المستثنى لا تصب، وتكون فعلاً متعدياً منصرناً بمنس. استثنى نحو حاشيته، وإذا سبقت بـ (ما) كانت (ما) هذه مافية، وفيست مصدوية كما هو الحال ف ما هذا، وما خملا.

<sup>(2)</sup> غور غجج الطلبة ليس صعبداً

<sup>(3)</sup> غر. غبح الطابة لا يكون سمياً.

<sup>(4)</sup> أمر: غم الطبة لا يكون سعيداً.

<sup>(5)</sup> منهم: الرَّجاجي، والدنيوري. يُنظر: الدنيوري: ثمار الصناعة 430-431.

<sup>(6)</sup> ينظر النبوري ثبار المنامة: 431.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّهِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَعَلِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ لَ يَحَرَةً عَن نَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ النساء/ 29.

ف إلا أداة استثناء، والمصدر المؤول من أن والفعل أن تكون في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ليست من جنس الأموال المآكولة بالباطل، ولأن الاستثناء وقع بعد الكون، والكون معنى لا سائة، وخصص تعالى النجارة بالمذكر لأن أكثر أسهاب الرزق متعلقة بها. و تجارة خبر تكون، واسم تكون ضمير مستثر والتقدير: إلا أن تكون التجارة وتجارة من تراض.

وقىرئت تجمارة بالسوطع صَلَى الفاهلية يجعل (تكون) تامة بمعنى: (حدث) أو (وقع)(1).

## لاسعاء بَيْدُ

ويقسع مستثنى منسطوباً في الاستثناء المستقطع، وهسو مسلازم للإفساقة إلى (الأ ومعموليها)، وتكون إمّا بمعنى: ضير، وهنو الأكثير، ولا تكنون حينيثذ منصوبة إلا على الإستثناء إذا كان منقطماً، أو على الحالية(2)

> وقد تأتي (ببد) بمعنى (من أجل) وتعرب حينئذٍ منصوبة على الحالية(3). ولم ترد (بيد) في القرآن الكريم.

 <sup>(1)</sup> قراءة الرقع لمنافع وابسن كثير، وأبي عمرو وابن حامر من السيمة، وأبي جعفر ويعقوب من الثلاثة،
 وقرأ خص والياقود بنصبها وينظر الأصبهائي. المسوط: 156 وابن الجرري النشر، 2/ 249

<sup>(2)</sup> تصول الرسول الكريم - صلى الله هايه وصلم- تحى الأعرون السابقون بوم الفيامة، يهد أنهم أنوا الكتاب من قبلناً فيجرز نصب: يهذ على أنه مستشى، أو أنه حال.

<sup>(3)</sup> كفوله - صلى الله عليه وصلم. أنا أقصح من خلق الضاد بَيْدَ ثَني من قريش، واسترضمت في بني سعد بن بكراً ينظر ابن مالك شرح التسهيل 2/314

#### ماشرأه كنميتماء

(تنظر: لا النافية للجنس).

#### اللطلب السادس توانده

## أودًّ، بن أنباط الاستثناء الخرع النبط الألهاء

جلة قسم موجية شكلاً منفية معنى + جواب القسم فيها جملة فعلية ماضوية فعلها دال على معنى الاستقبال.

وفي مثل هذا النمط يؤول القمل الماضي وفاعله بمصدر يكون في محلٌ نصب مفعولاً به ثان ِ للفعل قبله، ولم يرد مثل هذا التركيب في القرآن الكريم(1).

#### فالنا

أدخيل قريق من النبعاة (لاسيما) من ضمن أدوات الاستثناء، ومنع إدخالها أخرون على أساس أنّ الاستثناء إخراج بعض من كلّ ونحن في (لاسيما) لا تفيد هذا الإخراج(2)

#### خالثاء

إذا توسط مستثنى بين شيئين يصلح استئناؤه متهما، فالاستثناء مَن السابق أولى؛ لأنَّ تأخر المستثنى منه هو الأصل قلا يُعدل حنه إلا بدليل. ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ قُدِ ٱلْيَلَ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ يُصْفُهُ أَوِ ٱنقُصَ مِنْهُ قَلِيلاً ﴾ المزمل/2-3.

غو: ساكتك بالله إلا ساهدتني.

ق... إلا أدنة سعمر وسلامينتي. قمل ماض، وفاحله، وتون وقاية، ومعمول به والفعل والفاحل في تأويل مصدر في عل مصب مفعول به ثان لـ: (سأل).

<sup>(2)</sup> فرادا قلمنا أحدثرم الصاملين معي لا سيما للحلص (المخلص) من العمال الكونه من ضمنهم. والذي ادخل (الرسيمة) من بين أدوات الاستثناء، فسر ذلك على الأ (المخلص) ليس على صفة (العاملين) في الاحترام، فاحترامي له أكثر. وينظر: مبيريه. 2/ 286 وابن عفور. شرح الجمل 2/ 262.

فالقليل مستنى من الليل لا من النصف، والنصف بدل من القليل. وبللك ثبين المقدار المستثنى، واستفيد من الخطاب التخيير بين قيام النصف، أو أقل منه، أو أكثر منه.

## (تطبيقات مقالية)

# هم دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة من كلّ سؤال مَّا يأتي:

س1: ما الاستثناء؟

إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها.

ب- إخراج المستثني منه من حكم ما بعده.

#### مر2: ما لركان الاستثناء؟

أ- المستثنى منه + الأداة + الحكم.

ب- - طكم + المنتثني منه + الأداة + المنتثني منه.

## س3. متى بجوز الاستثناء من النكرة؟

إ- لا يجوز الاستثناء من النكرة مطلقاً.

ب... يجيوز الاستثناء من النكرة إدا أفادت، أي إذا وصفت، أو أضيفت إلى نكرة، أو وقعت بعد نفي، أو نهي، أو استعهام

ج. - يجرر الاستثناء من البكرة إذا كانت تامة التنكير.

## س4: ما الاستثناء التام؟

إلى مثناء التام ما وُجد فيه ركنا الجملة الاستثنائية: المستثنى منه والمستثنى،

ب- هو ما رُجد فيه الأداة والمستثنى.

جـ ما وجد فيه: المستثنى منه والحكم والأداة.

## س5: منى بجب تعبب المستثنى على الاستثناء؟

إذا كان التركيب منفياً، والمستنى منه والمستنى موجدين.

ب- إدا كان التركيب موجباً، والمستثنى منه والمستثنى موجدين.

# س6: منى يجوز النصب في السنتني، أو هنه بدلاً عُمَّا قبله؟

أ- أن الاستثناء المُفرخ.

ب- في الاستثناء النام الموجب.

جـ- في الاستثناء التام المنفي.

## س7: ما الاستثناء المفرغ، وما علامته؟

- أ- مَا لَمْ يَذَكُرُ فِيهِ الْمُسْتَثَنَى. وعلامته أنْ يَكُونُ في جَمَّلُةُ مَنْفِيةً.
- ب ما لم يذكر فيه المستشى منه، وعلامته أن يكون في جلة منفية
- ما لم يذكر فيه المستثنى منه، وعلامته أن يكون في جلة موجبة.

## س8 ما الحكم الإعرابي للمستثنى في الاستثناء المُفرِّغ؟

- أ- حكمه جواز النصب أو البدلية
- ب- حكمه بحسب موقعه من الجملة رقعاً، أو نصباً، أو جراً.

## س9: ما الاستثناء المصل؟

- أ- ما كان فيه المستثنى والمستثنى منه موجدين، والجملة مثبتة.
- ب- ما كان فيه المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد، والجملة مثبتة أو منفية.
  - جـ- ما كان فيه المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد، والجملة منفية.

## س10. ما الاستثناء المتعلم؟

- أ- مَا كَانَ فَيِهِ المُستِثْنَ مِنْ فَيْرِ جِنْسَ المُستَثْنَيُ مِنْهُ وَيَكُونَ فِي كَلَامُ مُوجِبٍ.
- ب- ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، والكلام موجياً أو منفياً.

## س11. ما حكم إحراب المستثنى في الاستثناء المنقطع؟

- أ- البدلية عا قبله.
- ب- وجوب النصب.
- جـــ حسب موقعه من الجملة.

# س12: ما رتبة المستثنى في الأصل، وهل جاء ما ما يخالفها في النص القرآني؟

- أ- الرئبة الأصل للمستثنى أن يكون بعد للستثنى منه. ولم يرد في النص الفرآني ما يخالف هذه الرئبة الأصل.
- ألرتبة الأصل تقدم المستثنى، وجاءت في القرآن شواهد على جواز تقديم المستثنى على عامله وعلى المستثنى منه، أو على المستثنى منه نقط.

## س13. يمّ تنماز (إلا) عن أدوات الاستثناء الأخرى؟

- أ- بكونها حرفاً.
- بكونها حرفاً، عكن تكريره للتوكيد، ولغيره.
- جـ- بكونها حرفاً، يمكن تكريره، ويستثنى به القليل والكثير.

## س14: هل يجوز حمل (إلا) على (قير)، وما وجه هذا الحمل؟

- أ- يجرز، ورجه الحمل أنَّ كلاًّ منهما يصلح أن يكون أداة استثناء.
  - لا بجوز عمل (إلا) على (غير) مطلقاً.
  - جـ- پيوز ووجه الحمل أن يوصف يـ (إلا) كما يوصف بـ (فير).

## من15: ما أثراع (إلاً)؟

- أ- إلا بوع راحد، وهو كونها حرفاً للاستثناء لا علَّ له من الإعراب.
  - ب- إلا توهان: للاستثناء، وللحصور
- إلا ثلاثة أنواع: استثنائية، وحصرية، ومركبة من: إن الشرطية ولا النافية.
  - إلا أربعة أنواع: استثنائية، وحصرية، ومركبة، ومفيدة للاستدراك.

## س16: ١٤٤ لا يجرز تعريف (هي) بـ (أل)٢

- أ- لأنها موغلة في التنكير والإبهام، ولا تتعرف بـ (أل) أو الإضافة.
  - ب- الأنها جامدة.
  - جد- تعمرف بـ (آل) إذا كانت لغير الاستثناء.

## س17: ما حكم (سوى) من الإعراب؟

- أ- حكمها حكم (فير) في الاستثناء.
- ب- حكمها النصب دائماً يفتحة مقدرة على الألف للتعلر.

## س18 ما حكم الاسم الواقع بعد (حدا، وخلا) من الإحراب؟

- أ- النصب وجوباً على المفعول به لهما، وفيه معنى المستثنى.
- ب- النصب وجوباً على المفعول به إذا سبقا بـ (ما) المصدرية.

الشصب وجوباً على المقعول به، إذا صبقا بـ (ما) المصدرية، فإن لم يسبقاً جاز
 النصب على المقعول به، أو الجرّ بهمه والجرور معنى للستثنى

س19: عل وردت (حاشا) في القرآن أداة استثناء؟

ا- - تعم أن سورة يوسف/ 31.

ب- لم ترد كذلك، بل جاءت اصماً متصوباً على المفعول المطلق بمعنى التنزيه.

س20: ما نوع (ما الي تسبق (حاشا)؟

أ- مصدرية كما هو الحال فيك ما خلاء وما عدا.

ب- نافية، لا عل من الإحراب.

س21: ما حكم الأسم بعد (ليس) إذا كانت استثنائية؟

أ- وجوب النصب على أنه خبر لها، وفيه معنى المستثنى،

ب- جواز النمب والرقع.

جـ ﴿ وجوبِ الرفع على أنه اسم ليس، وقيه معنى المستثنى.

س22: ما حكم الاسم بعد (لا يكون) المقيدة للاستثناء؟

أ- حكمه حكم الأسم المنصرب بعد (ليس) الفيدة للاستثناء.

ب- حكمه الرفع على أنه اصم (يكون).

س23: هل كرد (بيد) في الاستثناء التصل؟

ا- تعم،

ب- لا ترد إلا في الاستثناء المنقطع، وحكمها النصب على لاستثناء، أو على
 الحالية.

س24 ما حكم الاستثناء إذا توسّط المستثنى بين شبتين يصلح استثناؤه من كل وأحد منهما؟

أ- الاستثناء من السابق هو الأولى، لأنَّ تأخّر المستثنى منه هو الآصل، لملا يعدل
 هنه

إلا منتلف من المتأخر هو الأولى.

## (نطبيقات نصية)

#### - 1-3

حلَّى نحوياً الكلمات التي تحتها خطَّ فيما يأتي من آيات كريمة بذكر البيانات المدوّنة في المخطّط الآتي بعدها.

قال تعالى:

- أ وَلَا خَيِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسِّينَ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ فاطر/ 43.
- ( فَهَلَ يُهُلكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْمُسِدُّونَ ) الاحتاف/ 35.
  - ﴿ بَلْ كَاثُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الفتح/ 15
  - 4. ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً بِن تَهَارٍ ﴾ الأحفاف/35
  - أولا يُلقَّنهَا إِلَّا ٱلسَّيمُونِ ) التصمر/80.
  - ﴿ وَلَا تُقُولُوا عَلَى آللهِ إِلَّا ٱللَّحَلَّ ﴾ النساء/ 171.
- 7. ﴿ فَأَدَجَيْنَهُ وَأَمْلُهُمْ إِلَّا آَمْيَأُنَّهُ قَدَّرْكَتِهَا مِنَ ٱلْعَبِيعِ ﴿ ﴾ النمل/57.
  - 8. ﴿ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا فَلِيلًا يُنكُمْ ﴾ البقرة/ 38-39.
- و. (كُلُ نَفْسٍ بِمَا كُسَيَتْ رَحِينَةً ﴿ إِلَّا أَحْسَبَ ٱلْيَمِينِ ﴾ المدر/ 38-39.
- 10 ﴿ وَلَا عَنِيَتُهُمْ أَخْمِينَ ﴾ إلا عِمَا<u>دَات</u> مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ الحجر/ 39-40.

| السبب ونوح الاستثناء | ملاته             | إعراب              | الأميم       | العباسل |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------|
| الأن الاستثناء مضرع، | متعلقان ہے (عِین) | جار وبجرور         | بأهله        | 1       |
| وإلا أتناة حصر       |                   |                    |              |         |
| منرخ.                | يالنسل (يهلث)     |                    | القوم        | .2      |
| حفوخ                 | كميشر عشوق        | ===-               | قليلاً       | .3      |
|                      |                   | ظرف زمان مقمول بيه | ساعة         | .4      |
| مفرّع.               |                   |                    | المبايرون    | .5      |
|                      | تاتولوا           |                    | الحاق        | .6      |
| 40 te here           |                   | مستثنى             | مجرزأ        | .7      |
| تام متصل             |                   |                    | قليلا        | 8       |
| كأم متعمل            |                   | منتس               | أصحاب اليمون | 9       |
|                      |                   |                    | حبادك        | 10      |

#### - 2- 3

أجب من الطلوب على المخطط الآتي بعد الآيات الكرعة: قال تعالى:

- ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ المكبوت/14.
  - 2. ﴿ لَا يُسْمُمُونَ فِيهَا لَقُوا إِلَّا سَلَمُنَّا ﴾ مريم / 62.
  - 3. ﴿ فَأَصِّبُهُوا لَا يُرَى إِلَّا مُسَاكِلَتُهُم ﴾ الأحقاف/ 25.
- 4. ﴿ إِنَّ لَا عَمَاكَ إَدَى آلَمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن طَلَّمَ ﴾ النمل/10-11.
  - 5. ﴿ فَأَسَجَهُ نَهُ وَأَهْلُهُ ٓ إِلَّا آمْرَأَتُهُ ﴾ الأعراف/83.
- 6. ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلْتِكَةُ كُلُّهُمْ أَخْتُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِسَ ﴾ الحجر/30-31.

- 7. ﴿ لَا يَدُونُونَ فِيهَا ٱلْمُؤتَدُ إِلَّا ٱلْمُؤتَةَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ الدخان/ 56.
  - 8. ﴿ إِن يُتَّمِعُونَ إِلَّا ٱلطُّنَّ ﴾ يونس/ 66.
  - 9. ﴿ وَمَا ٱلْعَيَوْءُ ٱلدُّنْهَا إِلَّا مَتَدَّعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ آل عمران/ 185.
    - 10. ﴿ وَمَا أَرْسَلُتُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْمُعَلَمِينَ ﴾ الأنبياء/ 107

| الحُكم الإمرابي لمّا بعد<br>(إلا) | نوح الاستثناء  | الله عنى يُه      | المنتنى       | التسلسل |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------|
| عثمبوب وجويأء                     | ثام مثعبل موجب | الف سنة           | خسون          | 1       |
|                                   | متقطع          |                   | سلاما         | 2       |
|                                   | مقرع           |                   | مساكتهم       | .3      |
| ينل عا قبله                       | كام متصلل متعي |                   | مَن           | .4      |
|                                   |                | القيمير في أغيناه | امراكه        | .5      |
| متصوب وجويأ                       |                | لللائكة           | إيليس         | 6       |
|                                   | تام متعبل متقي |                   | المراثة الأول | 7       |
| مقمول په                          |                |                   | الظنُّ        | .8      |
|                                   |                |                   | وائد          | .9      |
| معمول لأجله.                      | مقرخ           |                   | رخة           | .10     |

#### - 3- 🛥

أعثر من الآيات الكريمة الآثية شاهداً على ما يأتي في العمود الثاني: قال تعالى:

- 1. ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ النساء/ 120.
- 2 ﴿ وَإِذِ أَغْتَرُلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا آللَّهُ ﴾ الكهف/16.

- 3 ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسُن إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ النجم/ 39.
- 4. ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ : إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ﴾ الحجر/56.
  - ﴿ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ الغاشية/ 6.
  - 6. ﴿ إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا أَسْتَعَلِيرُ ٱلْأُوَّائِنَ ﴾ الأنعام/ 25.
- ﴿ وَإِذْ قُلْمَا لِمُمَلَدِيكَةِ آشَهُدُوا إِلَاكَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ﴾
   الكهف/ 50.
  - ﴿ أَمْرُ أَلَّا نَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ يوسف/ 40.
  - 9. ﴿ وَلَا تُجْدَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْحَجَدَتِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ العنكبوت/ 46.
    - 10. ﴿ وَلَا يَلْفَفِتْ بِنَعِكُمْ أَخَدُ إِلَّا آثَرَأَنَكَ ﴾ مود/ 81.
      - استثناء مفرَغ مثقي وما بعد (إلاً) مبتدأ مؤخر.
    - استثناء مفرخ منفي وما بعد (إلاً) صفة مجرورة لعظاً مرفوع محلاً.
      - مستثنى منه أسم موصول وجلة الاستثناء موجبة.
      - 4. استثناه مفرخ وما بعد إلاً (بدل) من الضمير في الفصل قبله.
        - 5 استثناء مفرغ وما بعد إلاً (خبرً).
        - استشاء مفرغ منفي وما بعد إلا مفعول به ثان.
          - 7. استناه منقطع،
      - استشاء مقرع ما بعد إلا مقعول به وهو هممير تصب متفصل.
        - استشاء مفرغ ما بعد إلا جار ومجرور
        - 10. استثناء متصل منفي وما بعد إلاً يجوز فيه النصب والبدلية.
          - 11 استثناء منصل مثبت.

- 12, استثناه بـ (فير)
- 13. استثناء ب، (ما خلا).
  - 14 استثناه بـ (حاثما).

#### - 4-=

ضع إشارة ( ٧ ) أمام الوصف النحوي الصحيح الجائز فيما تحته خط عًا يأتي: قال تعالى:

الد ﴿ وَإِذَا جَامَعُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ ٱلْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ أَمْرٌ مِنْهُمْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُمْ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱللَّذِينَ يَسْتَمُعُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُمُ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُمُ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْتُهُمُ وَرَحْتُهُمُ لَا لَنْهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُمْ وَرَحْتُهُمْ لَا لَنْهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُمْ وَرَحْتُهُمْ لَا لَا لِللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلِهُ وَلِيلًا ﴾ النساء/ 83.

يجوز في (قليلاً) أن يكون مستثنى من:

- ا. الشيطان.
- الضمير في القعل المقدم.
  - 3. من الواو في: (لعلمه).
  - 4. من الواو في: أذاعو يه.
- من الضمير في: جامعم.
- 6. من الكاف في: عليكم.
  - 7. من: الحوف.
    - 2- قال ثمال:

﴿ أَفَمَا خُنُ بِمُنِيِّينَ ﴾ إِلَّا مُؤتَّتُنَا ٱلْأُولَىٰ ﴾ الصافات/ 58-59.

يجوز في: أموتنا أن يكون:

- النصب على الاستناء المنقطع، لأنه مستنى من ضروب المرت الذي دل عبيه قوله تعالى: (بمينين).
  - ب- مفعول مطلق والاستثناء مفرغ، وإلا أداة حصر.
    - ج- خبر إلى (ما) العاملة عمل ليس
  - 3. ﴿ وَيُوْمَ حَمْدُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَغُواْ إِلَّا مَاعَةُ مِنَ ٱلنَّبَارِ ﴾ بونس/ 45.

## يجرز في (ساعةً):

- أ- النصب على المفعول هيه، متعلق بـ (بليثوا).
- ب- النصب على المستثنى، والتقدير: كأن لم يلبثوا في الأوقات إلا ساعة.
  - ج- النصب على المعول الطلق.
- 4. ﴿ فَلَنَا آخِيلُ فِيهَا مِن حُمْلٍ زَوْجَتِنِ آثَنَتِنِ وَأَهْلَلْكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ هود/
   40.

#### يجوز في (مَن):

- أ- النعب على الاستثناء المصل.
  - ب- البدل من: أهلك.
- ﴿ لَا عَامِمُ ٱلْمَوْمُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾ هود/ 43.

## بجوز في: (مَن):

- النصب على الاستثناء المتقطع؛ لأن (هاصم) في معنى الفاهل و (مَن) في معنى
  المفعول، وإلا يحتى: لكن.
  - ب- التصب على الاستثناء المتصل، وجملة. رحن صلة
    - جـ- الرقع على الإبتداء.

اختر الإعراب الصحيح لكلمة (قليلاً) و (قليل) فيما يأتي. قال تعالى

﴿ ثُمُّ لَا يُحَارِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الأحزاب/ 60.

إ- منصوب على أنه نائب عن الظرف الزماني: أي: زمناً قليلاً بب- منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق: أي: جوازاً قليلاً جد- منصوب على الاستثناء من الكاف في كاورونك.

2. ﴿ قُدِ ٱلَّهٰلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ المزمل/ 2.

ا-- مستثنى من الليل ميهم المتدار.

ب- نائب مفعول مطلق.

3. ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا يَدكُمْ ﴾ البغرة/ 83.

ا- متصوب على الاستثناء بإلاً.

ب- تاتب ظرف منصوب على المفعول فيه.

4. ﴿ وَمَا أُولِينُتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الإسراء/ 85.

ا- مستثنى منصوب والاستثناء تام متصل منفي.
 ب- نائب من المفعول المطلق.

5. ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ النساء/ 66.

أ- بدل من واو الجماعة في: فعلوه.

ب- بل من الماء في: فعلوه.

6. ﴿ وَلَا نُشَرُّوا بِقَالَتِنِي ثَبَتُنَا قَلِيلًا ﴾ البقرة/ 41.

أ مبقة لما قبله.

ب- مفدول به ك تشتروا.

7. ﴿ أُولَهُ مُعَ أَقَةٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ۗ ﴾ النمل/62.

أ- صفة لمستر علوف، أو ظرف عقوف.

ب- حال منصوب.

8. ( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ) سِا/ 22.

ا- حبر لبندا عدرف.

ب- خبر مقدم والشكور مبتدأ مؤخر.

9. ﴿ قُل رَّيِّ أُعْلَمُ بِعِدَّتِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ الكهف/ 22.

أ- فاعل: يعمل

ب- بدل، من الضمير المنتر في، يعلم،

10. ﴿ وَآذَ كُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ ﴾ الأعراف/86

ا- حال متصوب.

ب- خبر كان النائمية.

#### - 6- 🗃

مَا نَـرِعُ المُستئنَى في قوله تعالى: ﴿ فَلَمِثَ فِيهِمَ ٱلْفَ سُنَةِ إِلَّا حَمْسِينَ عَامًا ﴾ العنكبوت/ 14.

أ- استثناء تام متصل؛ لأن الأعوام من جنس السنين.

ب- استثناء منقطع؛ لأنَّ العرب تعبَّر بالخصب بالعام، وعن الجدب بالسنة

ولم يقل نعالى: لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً، لما لكلمة (الألف) من التهويل حين تطرق السمع أولاً، فيشتغل بها عن سماع بقية الكلام من الاستناد.

# (الغمثل(الثالث الأسسساء السعساسسة



- مقدمة في ماهية المصدر وأتواعه وأبنية للصادر وعمل المصدر الصريح.
  - 2 أميماء الأفعال: ماهيتها وحملها.
  - امسم الفاعل: ماهيته وشروط عمله.
  - ميغ المالغة: ماهيتها وشروط عملها.
    - إسم القعول: ماهيته وشروط حمله.
  - العبقة المشبهة: ماهتها وشروط حملها.
  - أسم التفضيل: ماهيته والأحكام الإعرابية لما بعده.

# الطلب الأوّلَ: بقدية في باهية الصدر وأنواعه وأبنية الصادر ومبل الصدر الصريح

تعمل بعض الأثماظ في اللغة العربية عمل الفعل في حاجته إلى فاعل، وقيم إسنادي معين كالمفعول به، أو المفعول المطلق، أو المفعول فيه، أو غير ذلك من المفاعيل، والمنصوبات غير المفعولية.

وهاده الأسماء العاملة قسمان هما:

أ- أسماء عاملة وليس مشتقة وفيها معنى الوصفية وهي: المصادر وأسماه الأفعال.

أسماء عاملة فيها معنى الاشتفاق والوصفية، وهي: اسماء الفاعلين، و لمفعولين، و مريخ ،فبالعة، والصفات المشبهة، وأسماء التفضيل.

ولكل منها شروطه وأحكامه في العمل فيما يعده وعلى النحو الآتي بيانه مقصلاً.

## البعث اللاق

#### عملالمصلار

المصدر في أبسط مفاهيمه: كلمة تدل على معنى أو حدث مجرد من الزمان، والمكان، والذات(1) وهو يختلف عن الفعل من حيث اقتران الحدث بالزمان في الفعل، وعدم اقترانه بالمصدر.

وبعد المصدر أيضاً اسماً مبهما يقع على الأحداث كثيرها، وقليلها، في حين أن الفعل حدث بلفظه،

والمصدر يتعرف بـ(أل)، والإضافة والفعل لا يجوز فيه ذلك.

وإذا كـان الفعـل أتـواع بحسب الزمان قهناك الماضي، والحاضر، والمستقبل فالمصدر أتواع بحسب دلالاته. فهناك:

- المر المريح، ويسمى، الأصلي.
- والمعدر اليمي، وهو مصدر ميدوء يميم زائلة لغير المفاعلة.
  - ومعبدر المرك.
  - ومصدر الحياة.
  - والمبدر المبناعي.
    - واسم المبدر.

وإذا أطلق مصطلح (مصدر) من قبير وصف قصد به (الصدر الصريح) وهذا لممدر يطلق باعتبارين:

 <sup>(1)</sup> المناة علاف طويل في المصدر والفعل أيهما مشتق من هماجه، ترجع لدى أكثرهم أنا أصل
 الاشتقاق (المعدر) لا الفعل ينظر: الأتباري: الإنصاف (اللمآلة 29).

أولهما كمل اسم ذكر بياناً لما فعله فاعل فعل وثانيهما يطلق ويراد به كلّ اسم لحمدث لمه فعمل اشتق منه، ويدخل ضمن الآرّل (المقعول المطلق). ويدخل ضمن الثاني ما يكون في باب (إعمال المصدر) وهو المقصود بالمبحث الذي تحن بصدد.

> ومصادر الفعل ثلاثي مساعية(1)، وهي كثيرة ومتوّعة. ومصادر خير الثلاثي قياسية(2).

- وكلّ ما دل على شبه حرفه يكون مصدره على (فعالة) أيضاً، كالوزارة، والنقابة والإمارة
  - ویکون ما دل علی مرض علی (فسال) کالزُکام ، والمبراح، والدوار.
    - ویکون ما دل هلی صوت هلی (فعال) کالمواه، والضباح، والباح.
  - ويكون ما ذلاً على صوت أيضاً على: (تميل) كالصهيل، والقدير، والصفير
    - ويكون ما دلُّ على سير على (فعيل) كالرحيل، والدُبيب.
  - ویکون علی (فَمَلان) ما علل علی تقلب واضطراب، کالطوقان، والعیضان.
    - ویکون ما دن علی طرفی علی (قبل) کفرس، وحطش، وخیبل، وحزن
      - وما دلَّ على لون على فَبلًا) كخصرة ، وحُبرة، وظلمة.
        - (2) فيكون مصدر: أقمل إنمال كأخش إحسان.

وماحل فعال أو معاهلة كنازل فرنال ومُنازلة وفَعُل طعيل، كـ (حسُنَ تحسين).

وفعل على قعللة، وفعلال: كزلزل زلزلة وزارال.

(وهو الوزن الرياص الجرد الوسيد).

أما غير الثلاثي فمحمدوه على زنة الفعل بكسر الحرف النالث وريادة ألف إلى ما قبل الأعر. غو انطلق انطلاق، واستفسر استمسار. وهنا استثناءات أغر على هذه الأثيسة.

ينظر ابن مالك شرح التسهيل: 3/ 472 وما بعدها.

<sup>(1)</sup> وهناك ضرابط يمكن في ضوئها معرفة مصدر القعل الثلاثي غالباً منها:

أنْ كَالُ سَادَلُ عَلَى معنى ثابت يكون مصدره على: (فَعَاله) أو: (فَعُولة) كالعطائة، والبلادة،
والرّداءة، والبهالية، والبراعة، والتجابة، والرّحانة و السهولة، والصحوبة، والعُلوبة، والمُلوحة،
والرّحونا، والمُشونة

وألا كمل ما دل هلى حرف يكون مصدر، على. (فعالة) كالمجارة، والخياطة والحياكة، والحوالة، والكتابة، والقلاحة، والصناعة

## 🖈 والصدر اليعُيء

مصدر قياسي مبدوء يمهم ذائدة لغير مفاعلة، ويدل على حدث ومكان، وليس فيه معنى الزمان غالباً، وهو قياسي في الثلاثي، وغيره(1).

قال ثمال

﴿ يَلِ لَّهُم مَّرْعِدٌ لِّن جَهدُوا مِن دُونِهِ مَوْيِلاً ﴾ الكهف/ 58.

﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْجِنِّي مُدِّخُلَ مِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي عُنْرَجَ مِيدْقٍ ﴾ الإسراء/ 80.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم بِّنَ ٱلأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ القمر/ 4.

ف: تُوجِد) مصدر ميمي على: (مُغْيِل) من الثلاثي الثال الصحيح اللام الذي عُمَدُف قاؤه في القضارع.

و: (سوئلا) منصدر ميمي من: أل إلى الله يثل من ياب:
 وعد: النجأ. وإلى الله الموثل: إلى الله الرجوع.

و: أسدخل مسدق مقصول مطلق متصوب، وهو مصدر ميمني للقصل الرياضي: (أدخيل)، ومثله: مُخرج من: أخرج.

و. أَثَرُّدُ يَثَرُّ مَصَرَ مَيْمِي مِنَ الْخَمَاسِيّ: ازْدَجُو، ويَكُنَ هَلَّهُ أسلم مكنان؟ لإنه على قياسه نفسه، ومزدجو: مبتدأ مؤخر،

 <sup>(1)</sup> يصاغ من الثلاثي الصحيح على مفعل، ومن المثال على: تغليل ومن فير الثلاثي بزنة تسم المفعول.

#### 🖈 وبصدر اغرَّة:

ريُسمى (سم المرة) مصدر بدل على حدوث الفعل مرة واحدة. وهو قياسي في الثلاثي وغيره(1).

قال تعالى

- ﴿ لَمُّدُ دُعْرَةُ ٱلَّحِيُّ ﴾ الرعد/14.
- ﴿ وَلَهِن مُّنَّتُّهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ ﴾ الأنبياء/ 46.
- ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةً وَحِنَّةً ﴾ الحاقة/ 13.

ف: "دعوة مصدر صريح. فإذا أريد المرّة وُحيف وكذا الأمر في (نفخة)، والمصدر الصريح (نفخ) أمّا (نفخة واحدة) في آية الحاقة، ف (واحدة صفة لنفخة أفادت التوكيد.

#### 🕁 بعدر الغيلة:

وهو مصدر يدل على وقوع الحدث ونوعه، وهو قياسي في الثلاثي وغيره. قال تعالى \*

﴿ وَلَا يَجْهَرُوا لَهُ بِٱلْقُولِ كَجْهَرِ بَعْضِكُمْ لِيَعْضِ ﴾ الحجرات/ 2.

﴿ يُلِ ٱلطُّلِيدُونَ فِي ضَلَّتُل مُّينِ ﴾ لقمان/ 11.

<sup>(1)</sup> يمماغ من الثلاثي على، (قَعَلَة) كـ: تَفَعَة، فرَحَة، وإذا كان المعدر الصريح للثلاثي على هذا الوزن، يُعر عن الرة بالوصف. نحو نجنة واحدة ودعوة واحدة.

ومما زاد على الثلاثي بإضافة تاء إلى للعبدر العبريح. نحو

كير ---- تكبير --- تكبيرة

اغلى --- إغفاء --- إغفاء ---- إغفاء فيعبر عن الرة بالوصف. نحو:

أجاب --- إجابة ---- إجابة واحدة.

ف: جهر بعضكم ليعض دل فيه المصدر: جهر على الهيئة الإضافته إلى: أيصفيكم ودل المصدر: ضلال على الهيئة الرصفه بدأمين.

#### 🛧 المدر المنادير،

رهو اسم يدل على معنى المصدر مصوغ بإضافة ياء مشددة وتاء تأنيث. وهو مقيس من أية كلمة، سواء أكانت جامدة أو ذات، أو معنى.

قال تعلل:<sup>•</sup>

﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ آتَهَمُوهُ رَأَفَهُ وَرَحْمَةً وَرَهْبَائِيَّةً آتِنَدَعُوهَا ﴾ الحديد/ 27.

قد: (رهباتية) سبالغة في السبادة، مسسوبة إلى السبادة، وهلها من الرهبان، وهي مصدر صناعي. وعلها من الإعراب في الآية الكرية يحتمل وجهين. ألها معطوفة على رأفة ورهبائية، أو أثها مصوبة بفعل مشدر يقسره الطاهر، وتكون على الإعراب الشاهر، وتكون على الإعراب الشنغال، وقد مضى.

#### 🛧 واسم المعدره

ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، وخالفه بخلوه من بعض حروف قعله، وقد مضى القول فيه في الحديث على المفعول المطلق.

#### يرد عبل المحرية

يأتي المصدر عاملاً، وهو على صورتين:

الأولى: أنَّه نائب مناب فعله في جملة طلبية الطلب فيها ليس طلباً محضاً (1)، وقد يليه مفعول به(2)، وقد لا يليه مفعول به كما في قوله تعالى:

# ﴿ فَآعْتَرُفُوا بِذَنِّيمٌ فَسُحْفًا لِأَصْحَبِ ٱلسِّيمِ ﴾ الملك/ 11

ف.: سحقاً منصوب على المفعول المطاق نفعل محلوف تقديره: سحقهم الله سحقاً. بنيابة المصدر مناب حامله في طلب خرج للدعاء. ولا يجوز إظهار العامل المحلوف والتقدير: ويمكن أن يكون سحفاً مفعول به لفعل محلوف والتقدير: الزمهم الله سحقاً. والأول هو الأقرب للأخذ به.

#### والثائية:

أن يأتي المصدر في جملة خبرية عاملاً فيما بعده، ويشترط في هذا المصدر أن يقدر بـ (أن المصدرية) والفصل؛ أو (ما) المصدرية والفعل ويستعمل(3). هذا المصدر العامل المقدر بالحرف المصدري والفعل على ثلاثة أوجه هي:

 <sup>(1)</sup> الطلب اخض يعمر عنه في الدنة المربية بأحد سبعة أتماط هي

أ- بلمل الأمر.

٧- لا الأمر والقعل

جـ- النهي

د- الأستعهام.

هـ- المرض

ر- التحقيقن

ز التمنى

وسيأتي بيان ذلك بالشواهد في معرض بحثنا إعراب المعل المضارع.

<sup>(2)</sup> لم يرد في القرآن الكريم مصدر عامل ناتب مناب فعل الأمر من غُو إنصافاً الحق احتراماً القوالين.

 <sup>(3)</sup> ويستشرط السحاة لأعمال للصدر شروطاً أخري ليس لها من النص القرآني شواهد ومن هذه الشروط الا يكون المصدر المستمر مصغراً، أو محدوداً كمصدر المرة والهيئة بنظر ابن مالك. شرح النسهيل 3/106 107

أن يكون المصدر مضافاً. والمصدر المضاف هذا أكثر إعمالاً في اللغة (1).
 قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيعِ مَا كَفَرُوا لَيُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ غافر/ 11.

فقد أنسيف المصدر: مَقْتُ لفاعله، فعمل في: أنفسكم ناصباً إياه على المفعول به. ويمكن في هذا المصدر المضاف العامل تقديره بأن المصدرية والمضارع، أي: من أن تمقتوا أنفسكم(2).

و: أمقتُ الله ناتب قاعل للقمل المبني للمجهول: يُنادوناً.

وقال تعالى:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مُّنسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ آفَّة كَدِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ ﴾ البقرة/ 200.

فقد أنسيف المصدر: (ذكر) لفاحل فعلم في: آباءكم النصب حلى المفعول به، والتقلير: فاذكروا الله كما تلكرون آباءكم مع الجرور بها في كذكركم مع الجرور بها في عل نصب مفعول مطلق والتلفير: اذكروا الله ذكراً عائلاً ذكركم آباءكم. وعكن أن يكون في عمل نصب حال.

 <sup>(1)</sup> يبرى قريق من الشحاة أن أقيس الأوجه في حمل المصدر وأقراها هو المصدر المتون لا المضاف،
 وأضعفها المعرف بـ (ال) وليس هناك ما يعزز علما الرأي فالشواهد تسعف كثرة إحمال المضاف،
 وينظر: ابن يميش: شرح القصل: 60/6.

<sup>(2)</sup> أشارط التقدير بـ (أن) والقصل شير لازم فالمصدر النائب عن قعله العامل فيما بعده لا يقدر بأن والقصل، وقد ررد أن التواظم سالا بجناج إلى تقدير أن والفصل بدلاً منه، بل يتعذر ذلك فيه كقول إعرابي اللهم إن استغماري إباك مع كثرة نتوبي للؤوم فيتعذر تقدير أن والمضارع في (استحاري) العامل في (إباك)

وينظر: ابن مالك: شرح التسهيل: 3/ 114

ب- أن يكون الصدر منوّناً

كَثَّرِلُهُ تَعَالَى ﴿ فَكُ رَفَيَةٍ ۞ أَوْ إِطَّقَنَدُ فِي يَوْمِرِ ذِي مَسْغَيَّةٍ ۞ يَنِيمًا ﴾ البلد/ 13-15

> قَدَ يُتِيماً مَفْعُولَ بِهِ لَلْمَصِدُرِ الْمُوْنَ: إَطْعَامٌ. رَجُعُلَ مَنْهُ قُرَادَةً، ﴿ إِنَّا زَيِّنًا ٱلسَّمَآءُ ٱلضُّدِّيَّا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ﴾ الصافات/ 6.

فالمصدر الجرور: بزينةٍ متعلق بـ: زيّناً و الكواكب بدل من: زينةٍ.

معه وقد قرئت: الكواكبُّ بالتصب (1)، على أساس أله مقعول به للمصدر للؤول: زُيتَةٍ.

وقت يكون تنصب (الكواكب) على هذه القراءة يقعل مقتر والتقدير: أعنى الكواكب(2).

أن يكون المصدر بـ (أل)، ولم يأت في النص القرآئي إلا في موضع محتمل وهو قوله
 تعالى:

﴿ لَا يُحِبُّ أَنَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْفَوْلِ إِلَّا مَن طُلِعَ ﴾ النساء/ 148.

فيحتمل أن يكون: مَنْ في عمل رقع فاعلاً للمصدر: الجهر على تقدير: لا يحب الله أن يجاهر بالسوء من القول إلا مَن ظلم. ويحتمل أن يكون الكلام قد ثم قبل (إلا)، وتكون مَنْ في موضع نصب على الاستثناء كما مراً.

<sup>(1)</sup> ينظر مكي: مشكل 2/ 233 اين الجؤري: النشر · 2/ 356.

<sup>(2)</sup> ينظر المحاس. إحراب القرآن. 2/738.

#### ي إضائة العدن

أكثر ما يضاف المصدر إلى قاعله كقوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِعْفَارُ إِيْرَاهِيمَ ﴾ التوبة/114

﴿ وَكَذَ اللَّهُ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي طَامِنَهُ ﴾ هود/ 20.

ريضاف إلى المفعول كقوله تعالى:

﴿ إِنَّ آمَّلَةَ يَأْمُرُ وِٱلْمَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْرَ } النحل/90.

﴿ وَإِنْ أَرُدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مُكَاتَ زُوْجٍ ﴾ النساء/ 20.

ويضاف إلى الظرف كقوله تعالى:

﴿ فَمَن لَّمْ يَجَدُّ فَصِيَّامٌ ثُلَقَةِ أَيَّامٍ ﴾ الماندة/ 89.

﴿ يَلُ مَكُرُ ٱلَّهُلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ سباً/ 33.

وإذا لعنت الاسم الجرور بالإضافة، أحتى: بإضافة المصدر إليه، أو حطف حليه اسم، فسيجوز لمنا أن تنسعب السنعت، أو المعطوف حسلاً حلى الموضوع إن كان الجرور منصوب الموضع، وأن ترفعه إن كان الجرور مرفوع الموضع.

قال تعالى:

﴿ عَلَيْهِمْ لَمْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلْتَهِكُةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ آل عمر، د/ 87.

فقد قرأ الحسن البصري: والناسُ أجعونُ عطفاً على لفظ الجلالة السقي أضيف إليه المصدر: لمناه ولفظ الجلالة فاعل في المعنى(1).

ينظر ابن مالك شرح التمهيل: 3/120، وأبو حيان: اليحر الحيط: 2/518.

#### فوائده

#### أولاً: همل اسم الاصدر :

قدنا فيما مضى إن اسم المصدر ما يساوي المصدر في الدلالة على معناه، ويخالفه في القياس بخلوه من بعض حروف فعله ك. أنبئة، إنباناً، ونبائاً. واسم المصدر هذا على ضرين علم، رغير علم.

مالعلم ما دل على معنى المصدر دلالة مننية عن الألف واللام لتضمن الإشارة بق حقيقة، نحر: يسار، ونجار.

وهذه وأمثالها لا تعمل همل الفعل؛ لأمها خالفت المصادر الفعلية، بكونها لا يقصد بها الـشياع، ولا تـضاف، ولا تقـبل الألف واللام، ولا توصف ولا تقع موقع الفعل، ولا موقع ما يوصل بالععل ولذلك لم تقم مقام المصدر الأصلي في توكيد الفعل، أو ثبيين نوعه، أو مرّاته (1).

و.لثاني آي غير العلم، ما سوى المصدر في المعنى والشياع، وقبول الألف واللام، والإضافة، والوقوع موقع الفعل، أو موقع ما يوصف بالفعل، وخالفه في القياس كـ: وضوه وخسل وحون، وحشرة، وكلام، وكير، وعُمر، وغرق. فهذه مساوية لـ: توضق، واختسال و: إعانـة، ومعاشرة، وتكليم، وتكبير، وتعمير، وإضراق ولكنتها، خالفتها بخلوها من بعض الحروف. فقد تعمل عمل المصدر ويشروط عمله تفسها. الحروف. فإنهما بخلوها من بعض عمل المصدر ويشروط عمله تفسها.

<sup>(1)</sup> ينظر ابن مالك اشرح التسهيل 3/ 121.

 <sup>(2)</sup> نحو بعشرتك الكرام نعة مهم ثواب الله المؤمل جنات عطاؤك العقراة صدنة دليل كرمك والمعادر: معاشرة إثابة، إعطاء.

#### ټانياء

عجوز تقديم معمول المصدر عليه، إذا كان المصدر العامل بدلاً من الفعل(1). فإن كبان المعمول غير ذلبك فبلا نجوز تقديمه على المصدر؛ لأنه في تأويل العبلة، والمصلة لا تتقدم على موصولها.

قال تعالى: ﴿ فَأَنَّا بُلِّغَ مُعَهُ آلِسُمِّي ﴾ الصافات/ 102.

المن أممه لا يجوز أن يتعلق بالسعية لأن صلة المعدر لا التقدم طلبه، ولا يجرز أن يتعلق بـ (بلخ)؛ لافتضائه بالرغهما معا حد السعي، ولم يبق إلا تعليقه بمحدوف حال.

<sup>(1)</sup> نحر الحق إنصاماً

## (تطبيقات مقالية)

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصيحة لما يأتي:

س1: هل يدلُّ المبدر على الزمان؟

1- ئىم

ب- لا.

س2: هل تعمل الصادر على أترافها عمل القمل؟

أ-- ثعم،

ب- لا يعمل منها إلاً للصدر الصريح، واليمي، والصناهي.

ج- لا يعمل منها إلا المبدر المبرينع.

س3: مصادر أي الأفعال قياسية وأي منها سماعية؟

أ- مصادر الأقمال الرباعية قياسية. وكذلك الثلاثية.

ب- مصادر الأفعال الثلاثية قياسية.

جـ- مصادر الأفعال الثلاثية سماعية، ومصادر خيرها قياسي.

س4: هل المصدر الميمي قياسي في الثلاثي وغيره أم في الثلاثي فقط؟

أ- ﴿ المُصادِرِ المَيْمَى فَيَامَى فِي التَّلَاثِي وَغَيْرَهُ

ب- المعدر المي قياسي في الثلاثي فقط.

س5: ما شرط حمل المصدر إن لم يكن ناتياً من نطه؟

أن يقدر بأنَّ والفعل، أو ما المصدرية والفعل.

ب- أن يكون متوِّناً.

جـ- آن یکـون مـضافاً، أو منوّناً، أو بـ (آل)ن وآن یصح تقدیره مان والفعل ، أو ما والفعل. س6: هل اشتراط التقدير بأن والفعل في المصدر العامل لازماً؟

1- نسي.

**پ- لا.** 

س7: عل يجوز إضافة المصدر إلى فاعله أو مقعوله، أو الطوف؟

أ- نعم.

پ- لا.

س8: هل يعبل اسم المصدر عمل المصدر؟ ومي؟

أ- تعم وبشروط عمل المعدر تفسها، ويشرط أن يكون غير علم.
 ب- لا يعمل اسم المعدر مطلقاً. سواء أكان علماً أم خير علم.

س9: هل يجوز تقديم معمول للصدر عليه؟ ومتي؟

الاغوز.

ب- يجوز إذا كان المصدر العامل نائباً حن قعله.

س10: هل غيرز تقديم معمول المبدر المرف بالإضافة، أو بألَّا ولماذا.

إلى عبرة الآن المعمول في تأريل العبلة، والعبلة إلا تتقدم على موصوطًا.
 إلى عال معمول المعدر العامل فاعلاً له.

## (تطبيقات نصية)

#### - 1-a

أجب عن المطلوب على المخطط الأثي يعد الآيات الكرعة الأثية: قال تعالى:

- 1. ﴿ إِنَّكُمْ طَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِآغِمَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ البقرة/ 54.
- 2 ( لَوْلَا يَنْهَمُ ٱلرَّنْسَيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن فَوْلِمُ ٱلْإِثْمَ وَٱكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾ المائدة/
   62.
  - 3 ﴿ غَافُونَهُمْ كَخِيفَعِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ الروم/ 28.
    - 4. ﴿ إِعْلَقِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّيَّاءِ وَٱلصَّيْفِ } قريش/2.
  - ﴿ وَلَوْلَا وَفْعُ ٱللهِ آئنًا مَ يَعْشَهُم بِيَعْمَ لِلْفَسَدَتِ ٱلْأَرْمِث ﴾ البغرة/ 251.
    - ﴿ أَوْ إِطَّعْدَ فِي يَوْدِ فِي مَسْفَيَةٍ ۞ يَنِهُمَّا ﴾ البلد/14-15.
      - 7 ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّهَوْا وَقَدْ بُهُوا عَنَّهُ ﴾ النساء/ 161.

| صيب العمل                                 | ممبوله | المبدر المامل                                     | العبلس |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|
| لكون المصدر مضافأ ويمكن تقديره بأن والفعل | المجل  | (غَمَاذَ                                          | 1      |
| ****                                      | الأثم  |                                                   | .2     |
|                                           |        | أكل                                               |        |
|                                           |        | خيدة                                              | 3      |
| لأضافة المبشر إلى فاحله في المثي.         |        |                                                   | .4     |
|                                           | الخاس  |                                                   | 5      |
|                                           |        | إطمام                                             | .6     |
|                                           |        |                                                   | 7      |
|                                           |        | <del>  '                                   </del> |        |

خِذَ آيَةَ كَرِيَةَ عُمَّا يَأْتِي تَكُونَ شَاهِناً عَلَى الطَّلُوبِ فِي العمود الثَّاني: قال تعالى:

1 ﴿ لَا يُوَاحِدُكُمُ آللَهُ بِٱللَّهِ فِي أَيْمَنِيكُمْ ﴾ المائدة/ 89.

﴿ بِنَصْبِرِ آلَةٍ ۚ يَنصُبُرُ مَنِ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ الروم / 5.

3. ﴿ وَهُوْمَهِنُو يَعْرُحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ﴾ الروم/ 4.

4. ﴿ جَزَآهُ مِن رَبِّكَ عَطَّآهُ حِسَّابًا ﴾ النبا/ 36.

5 ﴿ وَكُورَ حَمْتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، زَكَرِيًّا ﴾ مريم/ 2.

﴿ فَمَن كُمْ يَجِدٌ فَصِهَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ النساء/ 92.

7. ( لا يُسْنَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَامِ الْحَقِرِ ) فصلت/ 49.

#### للمبود للشائي

مصدر فعل ثلاثي مضاف إلى متعوله في المعنى.

2. "مصدر فعل ثلاثي مضاف إلى مقعوله.

معمدر معرف بأل ما بعد جار وعجرور متعلقان محلوف حال.

4. مصدر ثلاثي مضاف إلى فاعِلِه في المتي.

5 مصدر فعل خاسي مضاف إلى مقعوله في المعنى.

6. مصدر تعل ثلاثي مضاف إلى الطرف.

7. - اسم معبدر متصوب وقع مقعولاً به لمصلو قبله،

مصدر فعل ثلاثي مضاف إلى فاعله في المنى عامل.

9 مصدر قمل رياعي عامل،

10. مصدر فعل سداسي مضاف إلى قاعله في المعني.

ضع إشارة ( √ ) أمام كـلّ ما يحتمل من إعراب لما تحته خطّ فيما بأتي من أيات :

قال تعالى(1).

ا. ﴿ وَيَلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِحْ ٱلَّذِيتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ آل عمران/ 97.

ا- اسم موصول في عل رفع فاعل للمصدر: حج.

ب- في محلّ رفع بدل من المناس.

ج- أسم شرط في عللّ رفع مبتدأ خبره محلوف.

د- اسم موصول في محلّ جرّ صفة للبيت.

2. ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَعُونَ وَٱلْأَرْضِ هَيْمًا ﴾
 النحل/ 73

أ- بدل من: ررق أي ويعيدون من دون الله مالا علك لهم شيئاً.

ب- تيپر,

جـ منصوب بالمبدر اللتون رزقاً.

د- متصوب بقمل مقدر (2).

3. ﴿ أَلَمْ خَعُلِ ٱلْأَرْضَ كِفَانًا ﴿ أَخْيَاءُ وَأُمُونًا ﴾ المرسلات/ 25-26.

أ- منصوب بالمصدر كفاتا، أي تضمهم أحياءً على ظهورها، وأمواناً في بطونها.

ب- حال من الأرض.

جـ- مفعول مطلق(3).

ينظر. الجاشعي 243 وبان هشام المنني: 536/2.

<sup>(2)</sup> ينظر الفراء: 2/110، والعكبري النبيان. 2/84.

<sup>(3)</sup> ينظر المكي الشكل: 2/ 793، والزمشري: الكشاف. 4/ 253.

4 ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْبِيمِ ﴿ عَمِنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُعَرَّبُونَ ﴾ الطففين/ 27 28.

أ- تمييز.

ب- مفعول به لا يسقون.

ج.- منصوب يقعل مضمر تقليره: أهني،

د- معمول به للمصدر تستيم التوَّن(1).

<sup>(1)</sup> يتظر: القراه: معاني الفرآن. 3/ 247.

# المبحث الثاني عمل أسماء الأفعال

- مفهومها والغاية منها.
  - 2. آتوامها،
    - 3, فبلها
    - 4. قوائد.
- تطبيقات مقولية ونصية.

# الخالب الأولء بفحوبها والفاية منهاء

اسم الفعل كلمة لا محلُ لها من الإحراب، تتوب عن الفعل في المعنى والعمل، لكنها لا تحمل أية علامة من علامات الفعل، ولذلك أصطلح عليها باسم الفعل، لكون بعضها محمل بعض صفات الآسماء فيتون، والغاية فيها البالغة في المعنى أكثر من الفعل الذي هي بحمناه، ومن لناحية الأسلوبية هي أخصر وأوجز من الفعل، ووجه الإيجاز أنها ناتي بلفظ وأحد، وصورة واحدة، مع تغير معمولها مفرداً، أو مجموعاً(1).

### الطلب الثانيء أنواعماء

يمكن تقسيم أصماء الآفعال بفية تحديد أنواعها على تسمين أساسين: الأول: من حيث دلالتها القعلية (الحدثية) والزمانية. والثاني: من حيث أصولها

بقول. صه إدا تكلم خيراك، وصه إذا تكلم خيركم. بلفظ واحد للمعرد والجمع.

وعلى النحو الآتي:

أولأ:

اقسامها من حيث دلالاتها الفعلية (الحدثية) والزمانية: تنقسم هذه الألفاظ باعتبار نيابتها عن الأفعال على ثلاثة أقسام: أ- ما سُعَي به الأمر، وهو أكثرها استعمالاً في اللغة(1). قال تعاذن

( وَقَالَتْ مُبْتَ لَلَكِ ) يوسف/ 23.

(1) عا ذكرته كتب النحو، والمعجمات من أسماء الأفعال الدائة على الأمر تذكر.
 صف بمنى: اسكت.

مه، ععلى، اكفف

آمون، عمنی' استجب،

رويد، يعني' امهل

بله، جمنی: اترك، ودخ.

أسامُك، يمنى، تقدم، وورادُك بمعنى تراجع، أو. ارجع.

هونك، ومندك لديك، يمني: علا

مليك، يعنى: الزم.

إليك، يممنى: ابتعد، وتنح

تزال، ممنى انزل، وحذار، معنى، احلو، وتراك معى الرك

حي، معنى: اقبل، ويادر،

هيا إليَّ بمعنى: أسرع، وتعال.

ملمُ إلى عمى تعالى وهلمُ كله إحضو.

ھاڭ يىتى: خالى

پس، عملی اکمت.

إيها، يمني كما

حيهل، يمنى اثبت، أو إقبل، وأسرغ

وينظر. د. هادي نهر التسهيل في شرح أبو هقيل 2/ 95-60.

في أهيت أسم قتل أمر يمتى: أسرع(1)، وقاعله ضمير غاطب.

ب- ما سبمي به الماضي. وهو أقلُّ استعمالاً من القسم الأول ومنه: شنانَ، بمعنى، افترق،
وهيهات بمعنى: بَعُدَ، وسرعانَ بمعنى. أسرعَ، ويطان: بمعنى: أبطأ.
 قال تعالى.

﴿ مَهُمَّاتَ مَهُمَّاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ المؤسود/ 36.

ئے: 'هیهات' اسم قصل مناش عملی ایک، میں علی الفتح(2).

و: "هيهات" الثانية توكيد لفظي للأرتى. واللام في: "لما ذائدة،
 و: أما اسم موصول مبنى على السكون في عل رفع فاعل لاسم الفعل(3).

ج- ما سمّي به المضارع. وهو أقلها استعمالاً في اللغة على ما يذكر اللغويون والنحاة.
 ومنه:

اف، بمعنى: النصيحر، وأوه، بمعنى: التوجّعُ، و، وَيَهُ بمعنى: أهجبُ و: قط بمعنى: يكفي، و: أه بمعنى: العجبُ، و بخ، بمعنى: استحسنُ، و: وا، بمعنى: العجبُ، و: زه بمعنى: استحسنُ، و: بل، بمعنى: يكفي.

قال تعالى.

 <sup>(1)</sup> من الشعوبين من يجمل (مبيت) للماضي يمنى: تبيأتُ. وفيه ثلاث شجات بفتح التاء، وضمها،
 وكسرها.

<sup>(2)</sup> للمرب في هيده اللفظة للجات كثيرة فبنهم من يكسر الثاء، وبالكسر قرأ أبر جعفر، ومنهم من ينون بالكسر (هيئائز)، وقرأ بها هيسي الثقفي، ومنهم من ينون بالضم (هيهائة) وقرأ بها أبر حيوة، وقرأ خارجة بن مصحب بإسكان الثاء (هيهائة)

ينظر، ابن خالويه: مختصر: 97-98.

<sup>(3)</sup> بجرز أن تكون (ما) مصدرية، والمصدر فلزول قاصل هيهات.

﴿ فَلَا تَقُلَ لَمُمَا أُفِّ وَلَا تَنَهَرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً حَكَرِيمًا ﴾ الإسراء/ 23. في أُقوامه مستر فيه وجوباً، تقليره: أنا(1).

### تانياً: أثبانها بن هيث أمولها،

أسساء الأنصال إمَّا موضوعة وتُسمَّى (مرتجلة) وهي التي وضعت في اللعة من أوَّل أمرها. أسماء أفعال، وأكثرها سماعي في اللغة لا ارتباط له يأصل اسمى أو فعلي.

أما القياسي منها فهو قليل، يتحدّد بما يمكن صوحه من القمل الثلاثي المتصوف التام على صيغة (فِعال) كـ (حدار ونزال) من: حدر، ونزل. وإمّا منقولة ويقصد بها ما استعملت في غير اسم الفعل، ثمّ نقلت إليه، والنقل يكون إمّا:

أ- ﴿ فَيُ جَارُ وَجُرُورُ نَحُو: هَلِيكُمْ، وَهَلِيكَ. وَإِلَيْكُ.

قال تعالى. ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَتُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ المالدة/ 105.

قَدُ 'حَلَيْكُمْ اَسَمَ فَعَلَ أَمْرَ يُعَنِّى: الْزَمُوا و: اتفسيكمْ مفعول به لاميم الفعل، ومضاف ومضاف إليه، وفي 'حَلَيْكُمْ مُسِمِّدِ فَاعَلَ مَستَثَرَ وَجَوَيَاً، واسم الفَعَلَ هذا متقول عن الجَارَ والجُرودِ.

ب- ﴿ حَنْ ظُرِفَ الْمُكَانِّ. تَحُورُ دُونِكَ يُعِنِي: خَلَّهُ وَمَكَانِكَ، يُعِنِي: أَلْبِتَ.

قال تمال. ﴿ فِيلَ آرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَأَلْتَمِسُواْ دُورًا ﴾ الحديد/ 13.

ف وراءكم أسم فعل أمر يمعنى: ارجعوا وفيه ضمير فاعل، والتقدير: ارجعوا ارجعوا. وهو متقول عن ظرف المكان (وراء)(2).

 <sup>(1)</sup> يدكر اللغويون والمحويون لم أثناً ما يبلغ الأربعين فجة. تُرئ منها صبع.
 ينظر الأحفش معانى القرآن 1/378، وابن شالويه: هنصو 76.

 <sup>(2)</sup> من لمعربين من يتصب (وراة) على الظرفية المكانية، ويعلقه بـ (ارجعوا) وبرى أن الظرفية مستفادة الصلا من طلاق فعل الأمر ارجعوا، أذن الرجوع لا يكون إلا إلى ورام.

جه عن مصدر محو؛ روید بمعنی امهل، و آبلة بمعنی: اترك وهدان لهما استعملان(1): فإذا بُنيا علی الفتح ووليهما منصوب كانا اسمي فعل(2). وما بعدهما مفعول به، وإذا أصربا ووليهما اسم مجرور كان مصدرين بدلين من فعدهما وما بعدهما مضاف إليه(3).

وقد ورد (رويداً) منصوباً على المصدرية بدلاً من فعله في قوله تعالى:

( فَمَهُنِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْوِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ الطارق/17.

فَ "رويداً مقعول مطلق متصوب، والأصل: إزواداً، وتصغيره: (رويد)، تصغير ترخيم(4).

د- رقد ينقل اسم الفعل عن تنبيه. نحو: ها الكتاب، أي: خذه.
 قال تعالى:

﴿ هَازُمُ آقَرَتُوا كِتَنبِيَّةٌ ﴾ الحاقة/ 19.

ف: 'هاؤم' اسم قمل أمر متقول عن التنبيه (ها) بمعنى: خلّه و: 'هاؤم' بمعنى: خطوا. وغورز حدّه فعلاً صريماً.

#### المطلب الشالش مجلهار

وضبح بما سبق أنَّ أسماء الأنعال تعمل حمل الأفعال التي تنوب حنها، فترفع فاحلاً ظاهراً كمنا في آيـة (المؤمنون)، أو مضمراً، والمتصوب بعدها مفعول به، إذا نابت عن فعل متعل<sub>ا</sub>(5).

يتظر، د. هادي بهر، التسهيل أن شرح ابن عقيل. 2/57.

<sup>(2)</sup> غر<sup>ا</sup> رويد كادياً، ويله خالتاً

<sup>(3)</sup> أمرا روية محمد أي إمهاله وروية متصوب بفسل مضمر و بلة محمد أي تركه

 <sup>(4)</sup> وقد يُسمب. رويداً على الحالين في تحو: ساروا رويداً، أي. متمهلين، ويمكن أن يكون تعا للمبدر محذوف، والتقدير: ساروا سبراً رويدا.

<sup>(5)</sup> أبو درالةِ المطلوم. يمنى إدراك الطلوم

ومن الجدير بالذكر ألا أسماء الأفعال تتقص عن الفعل لضعفها في العمل وقوته فيه بأربعة أشياء(1):

1- أنَّ الغائب لا يؤمر بها.

ب- وأن جواب الأمر نبها لا مجاب بالفاء؛ لأنَّ الطلب بها غير صويح(2)،

جد- لا يلحقها ضمير النتنية والجمع. وغيرها من الضمائر، لكومها تستعمل بصيغة واحدة للمذكر والمؤلث، والمقرد، والمثنى، والجمع.

أمًّا (كان الخطاب) الذي يلحق بعضها فيمكن تغيره ثبعاً لطبيعة المخاطب فنقول: عذبك نفستك، وهليك نفستك، وهليكما تفسيكما، وعليكم أنعسكم، وعليكنُ أنفسكنُ.

وكاف الحطاب في كلِّ منها لا محلُّ له من الإحراب.

واختلفوا في إمكانية تقديم معمولها هليها بين مجوز وماتع(3)، وقد استند المجوزون في
تثبيت رأيهم إلى نحو قوله تعالى:

﴿ كِنْسَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ النساء/ 24

ق: كتاب مقمول به لاسم القعل المتقول عليكم بعض: الزموا.

وقد أحرب المانعون: كتاب على المصدرية، والعامل فيه فعل مقدّر، والتقدير فيه عندهم: كتب كتاباً عليكم(4). ويجوز نصب (كتاب) على المدح.

#### اللطلب الرابح: خوائده

اسم الفعل المنقول، والمعدول لا يأتيان إلا للأمر
 أمّا أسم الفعل المرتجل فيكون للأمر وقد يأتي يمعنى: الماضي، أو المضارع.

<sup>(1)</sup> ينظر الدبيوري ثمار المبتاعة: 309-310.

<sup>(2)</sup> لا يقال. صد في م للريض. وإلى صد ينامُ الناس.

<sup>(3)</sup> يتظر الأنباري الإنصاف: (المسألة 28).

<sup>(4)</sup> ينظر المكبري: التبيان 1/174 -175 والمرادي: الجني الدائي: 87/4 والأشموني: 3/207

2 لم يبرد في النخة اسم الفعل المتعدي إلا يمعنى الأمر أبدل ذلك على رجحان عناية العرب بإقامة المصدر مقام الفعل على عنايتهم بإقامة اسم الفعل مقامه (1) علماً بأن هناك فروقاً دلالية بين استعمال فعل الأمر، أو المصدر النائب منابه، أو اسم فعل الأمر.

فأسماء الأفعال أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي هي يمناها فد: (صه) أبلغ من (أسكت)، و: (حمي) أبلع من: (أقبل)، وذلك لأنها يراد بها الحدث الجرد ألا ترى أنها لا تشميل بها المفهائر صاحبة الحدث فلا يُقال صها ولا: صهوا، كما يقال اسكتا واسكتوا، بل تقال بلفظ الإفراد دوماً اكتفاة بالحنث، وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك)، و: (عليك نفسك) أبلغ من (الزم عليك نفسك) لما فيه من الاختصار والسرعة.

وماً كنان بمعنى الحدير يعيد التعجب زيادة على الجالغة والتأكيد، ودلك نحو: هيهات الأمل، أي: ما أبعد،(2)

وهكـذا تكـون المبالغة في الدلالة صفة من صفات أسماء الأفعال، زيادة على ما فيها من وظائف أسلوبية أبرزها الإيجاز في إفادة المعنى المراد واعتصاره

 ما نمون من أسماء الأفعال كان تكرت وما لم ينون كان معرفة، فهناك فرق دلالي بين قولك:

> صه. بالإسكان. والمعنى اسكت هن هذا الحديث المعين الخاص. و: صع بالتنوين والمعنى: اسكت تماماً هن أيّ حديث.

 عبد فريق من النحاة (هائت) و (تعالى) فعلين لا اسمي فعل، قرفعهما الضمير المتصل بهما على العاهلية. قال تعالى:

﴿ أُولَهُ مُّعُ آللًهِ ۚ قُلْ هَائُوا بُرَهَسْكُمْ إِن كُنتُدُ صَعدِقِينَ ﴾ النمل/ 64.

ينظر الأنباري الإنصاف (السالة 28).

<sup>(2)</sup> ينظر الأنباري الإنصاف: (المسألة 28).

ف أماتوا قعل أمر مبني على حذف النون؛ لأنه من الأقمال الحدث، وواو الجماعة ضمير متصل في عمل رفع فاعل، و: أيرهانكم مفعول به وهو مضاف وكاف الحطاب في عمل جراً مضاف إليه.

وقال تعالى:

﴿ قُلْ يَتَأَمَّلُ ٱلْكِكَتَنِ تُمَالُوا إِلَىٰ كَلِمَوْ سَوَآءٍ بَيْنَكَا وَبَيْنَكُرُ ﴾ آل همران/ 61 فنا تُعالوا فعل أمر ميني هلى حلف النون. وواو الجماعة فاعل.

## (تطبيقات مقالية)

اختر الإجابة الصحيحة بوضع دائرة حول رمزها عن كلّ سؤال عا يأتي.

س1: قيم ينقاس اسم الفعل؟

ينقاس اسم الفعل على صيغة (فعال):

أ- من كلّ فعل ثلاثي أو غيره.

ب- من كلُّ فعل ثلاثي متصرف تام.

من بعض الأفعال القليلة المتصرفة التامة.

## س2: ما أقسام أسماء الأفعال من حيث دلالتها وأزمتنها؟

أ- قسمان: مادلُ على المضى والمستقبل (الأمر).

ب- الثلاثة أقسام٬ للأمر، والمغني، والحاضر (المستقبل، والماضي، والحاضر).

# س3: ما ألسام أسماء الأفعال من حيث أصوفا؟

- أربعة ما تقبل عن الجار والجرور، وما نقل عن الظرف المكاني، وما نقل عن
   المصدر، وما نقل عن الثنيه.
- ب- خسة: مبا نقبل حن الجار والجرور، وظرف المكان، وظرف الزمان، والمصدر،
   والثنيه.

## س4: هل يجوز تقديم معمول اسم القعل حليه؟

أ- يجرز دائماً.

ب- الانجوز مطلقاً.

جـ- التقديم علُّ خلاف بين مجوز وماتع.

# س5: ما اسم القمل المرتجل؟

أ- هو القياسي على (فعال).

ب هو القياسي على (فعال) وما لا ارتباط له بأصل اسمى، أو فعلى.

س6: ما حكم لقظ اسم القعل إذا خوطب به في المقرد؟

أ- بقاؤه فلي سورة واحد.

ب إلحاقها بالضمائر على حسب نوع المخاطب.

س7: متى يكون: (رويد) اسم قمل؟

أ- إذا بني على الفتح وتلاه منصوب.

ب- إذا نوان وما بعده مجرور.

س8: مل عكن أن يومر الغائب بإسم الفعل؟

ا– تعم

ب- لا.

س9: هل يجوز اتصال جواب الأمر باسم الفعل بالفاء؟ ولماذا؟

إلى المجاورة إلى الطلب باسم فعل الأمر فير محض.

ب- يهوز ذلك؛ لأنَّ الطلب عض.

س10. عل يأتي اسم الفعل المتقول أو المعدول للساخي والمضارح؟

أ– تعم.

ب- لا.

س11: ما أسماء الأفعال التي تأتي للأمر والماضي والمضارح؟

أ- أسماء الأفعال المدولة.

ب- أسماء الأقعال المرتجلة.

س12؛ متى يكون إسم الفعل معرفة؟

إذا أسكن آخر. أي: إذا بني على السكون.

ب- إذا نون.

## (تعليقات نعبية)

صف غوياً الكلمات التي تحتها خط في الآيات الكرعة الآتية على الفراغات الموجود في المخطط في العمود الثاني:

قال تعالى:

- ( وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِيلًكُمَا ) الأحقاف/ 17.
  - 2 ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَحِكُمْ ﴾ البقرة/ 111.
- 3 ﴿ وَٱلْغَابِلِينَ إِلِخُوْنِهِمْ مَلْمٌ إِلَيْنَا ﴾ الاحزاب/18.
  - 4. ﴿ وَيَكَأُنُّهُ لَا يُغْمِعُ ٱلْكُنفِرُونَ ﴾ التعمس/ 82.
    - ﴿ وَٱلْخُنْدُتُمُوهُ وَدَآنِكُمْ ﴿ لَهُرِيًّا ﴾ مود/ 92.
  - 6. ﴿ مَنْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ المومنون/ 36.
  - 7 ﴿ فَمَقِلِ ٱلْكَندِرِينَ أَمْوِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ الطارق/17.

| طمرقة   | فاحلها       | ثومها                         | الكلمة | التسلسل |
|---------|--------------|-------------------------------|--------|---------|
| لأيوجد  | مستقر        | اسم قعل مضارع مرتجل           | 비      | .1      |
| *****   |              | لمعل أمر ميتي على حدّف النون. | هاتوا  | 2       |
|         |              |                               | علم    | .3      |
| لأ يوجد | لايوجد       | أسم صل مضارع معتاد أتعجب      | ويكأنه | .4      |
| لأيوجك  | لا پوجد      |                               | وراءكم | 5       |
| لايوجد  |              |                               | هيهات  | 6       |
|         | <del>-</del> | قمل أمر                       | مهل    | .7      |

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خط فيما يأتي بوضع ( ٧ ) إزاء وهزه. قال تعالى

ا- ﴿ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا أَرُكُر ﴾ يونس/ 28.

إ- ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بـ: (مقول) قبله.

ب- اسم فعل أمر منقول يمعنى الزموا،

2- ﴿ عَلَيْكُمْ أَدْفُسَكُمْ ﴾ الماكدة/ 105

اسم فعل أمر منقول عن الجار والمجرور. وأنفسكم مفعول به.
 ب- جار ومجرور في محل رقع خبر مقدم. وأنفسكم مبتدأ مؤخر.

3. ﴿ يَسَيْلُتُنَّ ءَأَلِدُ وَأَنَّا عَجُورًا ﴾ هود/ 72.

اسم فعل مضارع بمنى (أعجب)
 ب- منادى مضاف على ياء المتكلم المتقلبة ألقاً ومثله. يا حجباً.

4 فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَمْناً بِٱلْهَدِينِ ﴾ الصافات/ 93.

أ- اسم قعل أمر يمعني: أضرب.

ب- مصدر واقع موقع الحال، أي: قراغ عليهم هارباً. جـ- مفعول مطلق لفعل مقدّر، أي: يضرب ضرباً.

5. ﴿ فَتَعَلَّى أَلَّهُ ٱلْمُلِكُ ٱلْحَقِّ ﴾ 4/114.

أ- فعل ماضي مبني على الفتح المقدر للتعذر
 ب- اسم فعل مضارع بمعنى: تنزّه.

## الميحث الثالث

# إعمال الأسماء الوصفية

### (المُتقات)

## أولاً: إعمال اسم القاعل:

- ماهیته، وأركانه.
- زمن اسم الفاعل
  - 3. صوغه.
- 4. حمله، الصور والشروط،
  - تطبيقات مقالية ونصية.

### المطلب الأولء ماشيته:

اسم العاعل" وصف دال على (فاعل) جارٍ على الفعل المضارع في التذكير والتأثيث من المعاله لمعناه، أو معنى الماضي(1)

فالسفة حسر، والدال على فاعل: غرج لاسم المفعول وما بمعناه، و. جارٍ على المفعل المضارع في السلكير و التأثيث: غرج الجاري على الماضي غو (فَرِح)، وغير الجاري على الماضي غو (فَرِح)، وغير الجاري على المضارع إلاً على المضارع إلاً على المضارع إلاً في التذكير، و: في التذكير والتأثيث غرج نحو: أهيف، لأنه لا نجري على المضارع إلاً في التذكير، والمعناه أو معنى الماضي، غرج نحوا ضامر البطن، لكون صفة مشبهة. ليس فيها استقبال أو مضى لكونها معنى ثابتاً (2).

 <sup>(1)</sup> قال به سیریه أملایاب من اسم الفاصل الذي جرى عرى الفعل الفعارع ینظر سیریه 1/461

<sup>(2)</sup> ينظر، ينظر، ابن مالك، شرح التسهيل 2/ 70 وابن هشام: أوصح المسالك: 1/ 248.

وإذا كمان اسم الفاعمل: اسماً مشتقاً من لفيظ الفعمل المضارع دالاً على حدث وصاحبه دإن أركانه تتحدد بثلاثة أوصاف مجتمعة هي:

- الدلالة على الحدث. فـ (خالق) تدل على عملية (الحَلَق) وهو حدث
  و لدلالـــة عسى الحدث. ومعناه ذلك أنّ (خالق) صفة يتصف بها صاحبها على وجه
  التعير والتجدد والتحول.
- والدلالة على اللهات الفاعلة، أو الفائمة بالحدث المتصفة به وإلى هذه الأركان الثلاثة
   يمكن الاستناد في التفريق بين اسم الفاعل وغيره من المشتقات كالصفة المشبهة، وأسم
   التعضيل، واسم المفعول على ما سنرى لاحقاً.

أمًّا اختلاف أسم الفاهل عن الصدر فيتحدّد في كون الحدث في أسم الفاص بزمانه، والحدث في المعدر عائم فير محدّد.

قال تمال:

﴿ فَلَعَلَّكَ ثَارِكٌ بَعْمَنَ مَا يُوحَى ۚ إِلَيْلَكَ وَضَآيِنٌ بِهِۦ صَدَّرُكَ ﴾ هوه/ 12.

فقد عُذِل مِن استعمال (ضيّق) وهو صفة مشبهة دالة على دوام الصفة المعينة وشبوتها واستمرارها في صباحيها إلى استعمال اسم اداحل (ضائق) ليدل على أنه وصف صارض غير ثابت في صباحيه الآنَّ رمسول الله حصلى الله عليه وسلم- كان أفسح الناس صدراً.

ومثله قبولك: (عمد مسيّدٌ وجنواد) تبريد السيادة والجنود الثابنين المستقريين في صاحبها، فإذا أردت الحدث قلت. سائد، وجائد(1).

رقال ثمالي:

( كَانُواْ قَوْمًا عَدِينَ ﴾ الأعراف/64.

فهمناك فـرق دلالــي بين (العمى) و (العامي)، فالأوّل بدلُ على أنّ الصفة ثابتة في صاحبها، والثاني بدل على عمى حادث.

<sup>(1)</sup> ينظر الزخشري: الكشاف. 3/ 31.

وليس هما الحكم غميصاً بهماه الألفاظ بمل كمل ما يُهنى من الثلاثي الشوت والاستقرار على غير وزن (فاعل) ردَّ إليه إذا أريد معنى الحدث، فتقول: حاسن من: حَمَنَ، و. ثاقل من (تَقِلُ)، و. قارح من (فَرحُ).. (1).

أمّا اختلاف اسم العاصل عن الفعال، فيتحدّد في أنّ الفعال يبدلُ على الحدث والبرمان، ولا يدلُ اسم الفاهل على الحدث إلا من حيث التصور العقلي القاضي بأنّ لكل معل فاعلاً.

### المطلب الثبانيء زمن اعم الفاعلء

يأتي اسم المفاعل لجميع الأزمنة: الماضي، والحاضر، والمستقبل أو المستمر. وقد يأتي دالاً على الأزمنة جيمها(2).

فيدل على الماضي إذا أضيف إل ما بعده. كقوله تعالى:

﴿ أَنِي أَلَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوْمَةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [براهيم/ 10].

أي: قطر السموات.

علماً بِأَنَّ صِمَاتَ اللهِ الْحَسِنَى إِذَا أَضِيقَتَ صِبَارِتَ صِبَقَاتَ مَلَازِمَا ثَابِئَةً فِي ذَاتِهُ سِبِحَانِه

والفرق بين الفعل الماضي، واسم الفاعل الدال على المضي يتحدّد في أنَّ الحدوث المـذي يــدلّ عديه اســم الفاصل حدث ثابت في صاحبه في الزس الماضي، بملاف الحدوث الذي يدلّ عليه الفعل الماضي حيث يتقدم الثبوت.

وف يأتي أسسم الفاصل دالاً على الحيال كفوله تعيال. ﴿ فَمَا لَكُمْ عَنِ ٱلثَّدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ المدار 49.

 <sup>(1)</sup> همناك قبرق بدين توقينا عو مافك سيارة آمس، وهو "ملك سيارة آمس، الأول دلائته النبوت والدوام فيما معنى، والثاني بدل على أن الملك قد وقع به صاحبه على فير ثبوت أو دوام

<sup>(2)</sup> ولللك سمّاه الكونيون الفعل الدائم.

وقد يدلُ على الاستقبال كقوله تعالى:

( إِنَّ خَالِقٌ بَشَرًا ﴾ ص/ 71.

أي: سأخلق.

وقد يدلُ على الاستمرار في الأزمنة جيمها. كقوله تعال:

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ فَالِقُ ٱلْحَتِ وَالنَّوَاتُ تُخْتِجُ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْمَثِتِ وَعَجِّرِجُ ٱلْمَثِتِ مِنَ ٱلْحَي ذَالِكُمُ ٱللَّهُ ۚ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَلَ سَكَمًا ﴾ الأنعام/ 95-96.

فصنيم الله تعالى في شقّ الحبّ والنوى وإخراج الأموات من الأحياء، وخلق الأصباح، وجعل الليل سكناً، صنيع دائم بدوام الكون وما فيه.

وقد أضاف: كالن إلى (الحق) والإضافة غير عضة؛ لأن المضاف مشتق، والمعنى على الحال، أو الاستقبال ، ويجوز أن تكون الإضافة عضة فيكون زمن أسم الفاحل المضيء لأن ذلك قد كان، وجلة: 'يخرج الحيّ من الميت مستأنفة، أو عجر شان لمد (إذ)، و: 'خالسَ الأصباح' نعمت للفظ الجلالة.

مكناً مفعول ثان لـ جملان أو حال.

### المطلب الخالثء صوفهء

إ- يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على (فاعل).

 برمن غير الثلاثي على زنة المضارح بإبدال حرف للضارعة ميماً مضمومة وكسر عا قبل الأخر(1).

 <sup>(1)</sup> فیکون علی آوزان کثیرت ک: مُعیل، ک مگری، ر: متفعل کـ: منطق، را مستفعل، کـ مسترجم یا مقتعل ک مقتصد، و اصفاعل کـ مناو، وطفعل کـ مُقاکر... الخ.

وسمي باسم الفاعل لكثرة الثلاثي تفجعلوا أصل الباب له، قلم يقولوا. اسم (المُفعِل) ولا (المُستفعل)(1)

### الطنب للرابع: عبل اسم الفاعل:

اسم الفاصل كالفصل المسضارع، في إمكانية نعست النكرة به كما تُتعث بالمصارع، وتدكيره، وتأنيثه، وجمعه بالواو والنون، ومن ثمَّ إعماله إعمال المضارع في رفعه فاعلاً، ونصبه مقعولاً إن كان من فعل متعدً.

ويأتي اسم الفاعل في العربية على صورتين:

الأولى: أن يكون ب (أل) والثانية: عبرهاً منها. فيعمل إذا كان بـ(ال) همل الفعل المشارع بـالا شـروط...، وفي الأرمـنة جـيعاً، مــواء اكـان دالاً هلـى المـضي، أو الحال، أو الاستقبال.

وإنما يعمل اسم الفاهل المقترن بـ(أل) من خير قيد ولا شوط، لكون (أل) هذه بمعنى (الـذي) وفروعه، واسم الفاعل بمعنى العمل، فتمّ لملاسم الموصول صلته، لأنه لا يُوصل إلاً بالجمل(2).

فمن إعماله وهو مقترن بـ(أل) قوله تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ يُعَفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلصِّرَّآءِ وَٱلْحَكَنظِمِينَ ٱلْفَيْطُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ ال صبران/ 134.

ف: الغيظ مقعول به الاسم الفاعل المقترن بـ (ال)، و: 'هن الناس' متعلقان باسم الفاحل: العافين' ولم يحتج إلى مقعول، الأنه من عفا - يعفو اللازم.

الرضى: شرح الكافية 2/198

<sup>(2)</sup> ينظر. ابن مصفور شرح جمل الزجاجي 1/551.
وأعلم الله قبد يستحمل اسم الفاحل بأل، ويُواد به الدلالة على المسمى المعيى من غير نظر إلى حدوث فعل عنه، ولذلك لا يصمل شحو. القاضي، المفهم، والمسئل.

وقال تعالى:

﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَدِسَةِ قُلُومُهم مِن ﴿ كُرِ ٱللَّهِ ﴾ الزمر/ 22.

فقلوبهم فاحل لاسم الفاحل (القاسية).

وأجاز الفراء النصب في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُقِمِي ٱلصَّلَوْةِ ﴾ الحج/ 35.

يشعب العبلاةً بــ: المقيمي وهو اسم قاعل محموع جماً صحيحاً عملوف التون.

قال الفراء: وإنما جاز النصب مع حلف النون؛ لأن العرب لا تقول في الواحد إلا بالنصب، فينوا الالنين والجميع على الواحد، فتصيرا بحلف النون، والوجه في الاثنين والجمع الحفض؛ لأن نونهما قد تظهر إذا شفت، وتحلف إذا شئت وهي في الواحد لا تظهر (1).

وقال تعالى:

﴿ وَٱلْحَدُوطِيرِ لَرُوجَهُمْ وَٱلْحَدِيطَاتِ وَٱللَّهُ كِيمِ اللَّهُ كَيْمُ وَٱلذَّ حَجَرَاتِ ﴾

الأحزاب/ 35.

ف كروجتهم مقصول به لاسم الفاحل: الحافظين ولفظ الدلالة: ألحاً مقعول اسم الفاحل اللاكرين، و: كثيراً نائب حن المفعول المطلق بتقدير: ذكراً كثيراً، أو نائب حن الظرف الزماني، يتقدير زمناً كثيراً. والعامل في: كثيراً حو اسم الفاحل: اللاكرين.

<sup>(1)</sup> القراه معاني. 2/ 225-226.

وينظر الأخفش، معاني 58، والتحاس، إعراب القرآن. 2/ 402. وابن جنّي الحشيب: 2/ 80.

ويجبوز في اسهم الفاصل المقدّرة بدأل إذا كمان غير مفرد، أي مثنى، أو مجموعاً جمعاً مدكراً صحيحاً(1)، وما يعده بأل أو مضاف إلى ما فيه (أل) النصب كما مرًا، أو الحرّ على الإضافة مع حذف النون في المثنى والجمع، قال تعالى.

﴿ يُنصُلحِنِي ٱلسِّجْنِ ﴾ يرمف/39

﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ ﴾ الحج/ 35.

بإضافة اسم الفاصل المثنى إلى معموله المعرف بأل مع حلف تون المثنى، وإثما حلفت النون؛ لألها لا تعاقب الألف واللام.

وقد احتلفوا في إعمال اسم الغاهل الجموع جمعاً صحيحاً والجرّد من (ال) بين مجوّز للإهمال، ومانع له.

قال تعالى:

﴿ إِنُّكُرُ لَذَ آبِعُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيدِ ﴾ الصاحات/ 38.

مُنَّ الْعَلَّانِيَّ مَصَّافَ إِلَيْهِ غِيرُورِ. وأجِمَارُ بِمَـضَ السَّحَاةِ تَـصِيهِ بِــ قَائِلُونَ وقَدَ قَرَأَ بِعَضْهِم بِالتَّعِيبِ(2).

# الطلب القامس: أمم اللقامل المُجرَّد من (أل):

إذا كان اسم الفاعل على هذه الصورة فلا يعمل عمل الفعل المضارع إلا بشرطين: أرهما. أن يكون يمني الحال، أو الاستقبال، لا يمني المضي.

يعامل جم المؤنث السالم وجم التكسير معاملة المقرد.

 <sup>(2)</sup> قبراً بالنسعب أبسو المسمال. وأجاز النصب الأخفش، وتابعه ابن جني. ينظر الأخمش معاني القرآن:
 86

وابن چني٠ المحسب: 2/ 81

وثانيهما أن يتقدّم عليه نفي أو استفهام، أو أن يقع خبراً، أو صفة، أو حالاً. قال تعالى:

﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهِتِي يَتَوْتِرَهِمُ ﴾ مريم/ 46.

ف: "راضياً مسئداً، وقند صرّع الإبتداء به مع كونه نكرة لاعتماده على أداة الاستفهام، و: آنتًا فاحل له سدّ مسدًّ الحير.

وقال تعالى:

﴿ إِنَّهَا يَقَرَةً صَفَرَآءُ فَالِمَّعُ لَّوْنَهَا ﴾ الماندة 2.

قد تناقع صفة لد يقرة، و: لولها قامل لاسم اللاهل. (فاقع).

رقال تعالى:

﴿ وَمَا ذَرًا لَحُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِقًا ٱلْوَثَمَةِ ﴾ النحل/ 13.

ف: الرَّالَةُ فاعل لاسم الفاعل: تعتلمًا وقد حمل لكونه وقع حالاً.

رقال تعلل:

﴿ فَلَا غُسَمَنَّ أَنَّهُ مُعْلِفَ وَعَدِمِهِ رُسُلَهُ وَ﴾ النحل/ 13.

لمَا أَرْسَلُهُ مَفْعُولَ إِوْلَ لَـ أَخْلَفُ وَخَلَفُ: أَمِنِمُ فَأَهُلُ وَتَعَلَّمُ اللَّهِ مَفْعُولُ اللَّ مَفْعُولًا ثَانَياً لَـ تَحْسَيْنٌ وَهُو فِي الْمَعْنَى: عَبْرٍ، وَالْأَصِلَ: عَلِفُ رَسِلُهُ وَعَلَمُ، وَلَكُنَّهُ قَدْمَ الوَحَدُ اهْتَمَاماً بِهُ، وَإِيدَاناً منه بأنّه لا يَخْلَفُ الوَحَدُ أَصِلاً.

### يُ عَمِلُ لِمِمْ لِلْقَامِلُ فِي لِلزِّمِنَ الْكَافِيدِ

اختلف النحاة في إعمال اسم الفاعل الجرد من (أل) في الزمن الماضي فقد منعه قريق، وأجازه آخرون، واستدل الجوزون بقوله تعالى

# ﴿ وَكُلِّبُهُم يَنسِطُّ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ الكهف/18

قامسم القاهل بأسط عمل النصب في: قراعية وهو يمنى للفيي. وقد منع ذلك المانعون ذلك وراوا إنه على إرادة الحمال المانسية كانها حاضرة اي تقدير الميثة الواقعة في النزمن المانسي واقعة في حال المتكلم، وأن المعنى: يبسط قراصيه، وللمثلك صح وقوع اسم الفاهل: باسط موقع: يبسط، يدليل أن الواو في: وكليهم واو حال، وقد عطف تمالى على (باسط) بالمضارع ونقليهم وا حال، وقد عطف تمالى على (باسط) بالمضارع ونقليهم وا

ينظر الفراء معاني 2/ 37 الزهشري الكشاف. 3/ 54 وابو حيان البحر الحيط: 6/ 109.

## (تطبيقات نصية)

اعثر الإجابة الصحية عن كلّ سوال عًا يأتي بوضع دائرة حول رمزها: س1. متى يعمل اسم الفاحل عمل الفعل المضارع من غير شرط، وفي الأزمنة جميعها؟

أ- إذ سبق ينفي أو استفهام.

ب- إذا رقع خبراً، أو صفة

جـ ، إذا كان صلة لـ (أل).

س2: متى لا يعمل اسم الفاهل معه كونه بـ (أل)؟

أ- إذا دلُّ على الماضي.

بـ فا أريد به الدلالة على المسمى المعين من قير نظر إلى حدوث فعل منه.

س3: ما القرق بين اسم القاحل والقعل الماضي؟

إ- الحدوث في اسم الفاعل حدوث ثابت في صاحبه في الزمن الماضي، والحدوث
في الماضي غير ثابت.

بـــ ، لمدوث في اسم الفاصل في الـزمن الماضي حدوث فير ثابت، بمثلاف الفعل
 الماضي.

س4: هل يدلُّ اسم الفاحل حلى الأزمنة جيمها؟

.Y -1

ب- نعم ومن خلال السياق

س5: الماذا بعمل اسم الفاعل إذا كان بـ (ألَّ) من غير قيد أو شوط؟

إكون (أل) بمعنى (الذي) وقروطه، فهو بمثابة صلة له، ولا يوصل الموصول إلا بجملة.

ب- الكون (أل) للتعريف.

# س6: ما شرط إعمال أسم القاعل الجرد من (أل)؟

أ- يعمل بشرط وقوعه بعد استفهام أو نقي.

بعمل بشرط أن يكون بمعنى الحال، أو الاستقبال، وأن يتقدم عليه استفهام، أو
 نفي، أن يقع خبراً، أو صفة، أو حالاً، أو منادى.

# (تطبيقات مقالية)

#### - i- 🛎

إسلا القرافات في العمود الآتي بعد كلّ آية كرعة عنّا يأتي بما يكتمل به الوصف النحوي لما.

#### قال تسلى:

أَ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَئِيكَةِ رُسُلاً ﴾ فاطر/ 1

اسم الماعل ..... مضاف إلى ما بعده إضافة عضة فهو بمعنى الزمن ..... وأسم الفاعل (جاصل) مضاف إلى ما بعده إضافة عضة، والمضاف إليه (الملائكة)..... في الأصل، ورسلاً مفعول ثان قـ ....

2. ﴿ فَإِذَا هِيَ شَنجِمَةُ أَيْصَرُ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا ﴾ الأنبياء/ 97.

اسم فاصل اثنا عجمية وقبع .... قعميل فيما يعده وهو .... . على أنّه .... .. له مرفزع،

- 3 ﴿ إِن حَمَّلُ مَن فِي ٱلسَّمَــُوكِتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَــُونِ عَبَدًا ﴾ مريم/ 93.
   اسم العاعل ... . وقع خبراً للمبتدأ . و عبداً حال من .......
- 4. ﴿ فَلَمُلَّكَ بَدَيْرِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَثِرِهِمْ ﴾ الكهف/6.
   اســم الفاصل . . . . . عمنى: مهلك، وقد حمل في...... فتصبه على المفعول به،

استم القاعيل . . . . . عمتى: مهليك، وقيد حمل في.....، فتصبه حلى المعول به، وإثما عمل مع كرته ليس بآل لوقوعه ...... لـ (لعلُّ).

5 ﴿ لَا هِيَّةُ قُلُوبُهُمْ ۖ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَى ﴾ الأنبياء/ 3.

أسم الفاعل لاهيةً عمل في . ..... على أنه .... . مرفوع وإنما عمل مع كونه ليس بال: لأنه ...... من فاعل يُعلبونُ.

| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُنْتِقِيهِ ﴾ الانشفاق/ 6     | .6  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حمل أسه الفاعيل كنادح لكنوته واقعياً وقد نصب: كناحاً على أنه                                      |     |
| منصوب.                                                                                            |     |
| ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ النمل/ 35. | .7  |
| في الآيــة الكريمة ثلاثة أسماء فاعلين هي و و                                                      |     |
| من الأفصالو و اليهم متعلقان بـ                                                                    |     |
| و يُهديهُ كذلك، والجار والجرور: يُمْ من حرف الجرُّ وما الاستفهامية متعلقان                        |     |
| ب: أيرجع، ولا يجوز تعلقهما بـ لأنَّ الاستفهام له الصدر فلا يعمل                                   |     |
| ما قبله فيه. ذلك هو الرأي الآصوب، وفي المسألة أقوال أخر!! والمرسلون                               |     |
| مرفرع وعلامة رفعه                                                                                 |     |
| ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمُ كَاسِكُوهُ ﴾ الحج/ 67.                                   | 8   |
| اسم الفاعل وقع خبراً لـ وقد أضيف إلى                                                              |     |
| ( مَا حَكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا ﴾ النمل/ 32.                                                      | .9  |
| اسم الفاعيل علم في فتصيه على المفعول به، وقد عمل مع كونه                                          |     |
| ليس بال لوقومه لـ                                                                                 |     |
| ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُ ﴾ المتصص/ 88.                                             | 10  |
| اسم القاصل هاليك وقع مرفوع، والاسم المصوب. وجهَّة منصوب على                                       |     |
| اله                                                                                               |     |
| ﴿ أُمِّنَ هُوَ قَدِيتُ ءَانَاءَ ٱلَّهِلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا عَمَّذَرُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ الزمر/ 9.     | .11 |
| أمسم العاصل قائت وقع فعمل في التصب حلى أنَّه أمَّا اسم                                            |     |
| العاعل ساجداً فمنصوب على من يستند و قائماً معطوف عليه.                                            |     |

#### - 2- -

طابق بين كلَّ آية كرعة عاً يأتي والشاهد المطلوب في العمود الثاني: قال تعالى

- 1. ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْيَجٌ مَّا غَنْدُرُونَ ﴾ التوية/ 64.
- 2. ﴿ وَلَا تَقُولُنَّ لِمَانَى ﴿ إِنِّي فَاعِلَّ ذَالِكَ غَدًا ﴾ الكهف/ 23.
  - 3. ﴿ فَطُلَّتَ أَعْسَقُهُمْ لَمَّا خَسِمِينَ ﴾ الشعراء/4.
- 4. ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن وَكُم مِنَ ٱلرَّحْمَنِ مُخْدَثِ إِلَّا كَانُوا عَنَّهُ مُعْرِضِينَ ﴾ الشعراء/ 5.
  - ﴿ وَٱلْغَارِسَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ الحج/ 53.
  - ﴿ فَأَخْرُجْمَا بِهِ ثُمَرَ مَ يُعْقَلِقًا أَلْوَ ثَيًّا ﴾ فاطر/ 27.
    - 7 ﴿ وَٱلصَّتَفُنتِ صَفًّا ﴾ الصافات/ 3.
  - 8. ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُعَلُونَ ﴾ الصافات/ 66.
    - 9 ﴿ لُمَّرَ عَنْرِجُ بِيدِ زَرْعًا تَعْتَلِمًا ٱلْوَائِدُ ﴾ الزمر/ 21.
      - 10. ﴿ أَلَيْسَ آلَةٌ بِكَالِ عَبْنَهُ ﴾ الزمر/36

- 11 ﴿ وَمُو وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ الشوري/ 22
- 12 ﴿ ٱلطَّآيْرَتَ بِٱللَّهِ عَلَىِّ ٱلسَّرْءِ ﴾ الفتح/ 6.
- 13. ﴿ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْرَانِهِمْ هَلُّمَّ إِلَيْنَا ﴾ الأحزاب/ 18.

### العبود التانيء

- اسم قاعل مجرور لفظاً متصوب محلاً عامل.
  - 2. اسم فاعل (بأل) عامل الرقع فيما بعده.
- جار ومجرور متعلقان باسم فاهل وقع خبراً.
- 4. اسم قاعل بأل عامل فيما بعده على المقعول المطلق المقيد للتأكيد
  - 5. اسم فاحل بأل حامل فيما بعده على المقعول المطلق لبيان النوع
    - 6. اسم فاعل بصيغة الجمع حامل في اسم معرف بال.
    - 7 اسم فاعل من رباعي مهموز عامل في اسم موصول.
      - 8. اسم فاعل وقع خبراً لـ (إنَّ) عامل في معمولين.
    - 9 اسم قاعل بصيغة الجمع خبر لقمل من أخرات كان الناقصة
      - 10 اسم فاحل بصينة الجمع خبر لـ (كان).
- 11. اميم فاعل وقع صفة لاميم مفرد لما قبله، وحمل الرقع فيما بعده.
- 12. اسم فاعل وقع صفة لاسم جموع قبله، وعمل الرفع فيما بعده.
- 13. اسم قاعل بـ (ال) مجموع جماً صحيحاً عمل في جلة مصدّرة باسم قمل أمو.

# اخــتر الإعراب الصحيح لما تحته خطُّ فيما يأتي من آيات كريمة بوضع علامة ( ٧ )

16160

- أَوْلَيْسَ بِضَالَتِهِمْ شَيْئًا ﴾ المجادلة/10.
- أ- ﴿ بِضَارِهُمْ. جَارُ وَمُجْرُورٌ. وَشَيْئًا: خَبْرُ لَيْسٍ.
- - 2 ﴿ إِنِّي رَسُولُ آللَّهِ إِلَيْكُر مُصَنِّرِكًا لِمَا يَثِنَ يَدَى ﴾ الصف/ 6.
  - أ- مصدقاً اسم إن و كا. جار وجرور متعلقان بـ مصدقاً.
- ب- مصدقاً. حال وما اسم موصول في عل نصب مفعول به لـ مصدقاً واللام زائدة للتاكيد.
  - 3. ﴿ وَأَنَّلُهُ مُعْمُ ثُورِهِم ﴾ العبف/8.
  - أ- مفعول به لاسم الفاحل: متم الذي وقع خبراً.
  - ب- نوره: مضاف إليه مجرور، وهو مضاف والضمير في محلٌّ جرٌّ مضاف إليه
    - 4. ﴿ إِنَّ آلَةٌ بَعْلَغُ أُمَّرِهِم ﴾ الطلاق/ 3.
    - أمره: مفعول به لاسم الفاعل: بالغ.
    - ب- هو مضاف إليه مجرور، والممنى، بلغ سيحانه أمره،
      - .43 (خَسْمَةُ أَنْصَدُهُمْ ) القلم/ 43.
      - أ- مقدرل به لاسم الفاعل: خاشمة.
        - ب- قاعل لاسم العاعل.

# 6. ﴿ إِنِّي ظُنَنتُ أَنِّي مُلْتِي حِسَائِيَةً ﴾ الحاقة/ 20.

 حسابيه: خبر إلا مرفوع وعلامة رفعه الضمة التي تعذر ظهررها الانشغال المحلل بحركة البياء.

ب- حسابية: مفعول به لاسم الفاعل: ملاق. الواقع خبراً لأنَّ متصوب

# 7. ﴿ وَٱلنَّبُورَاتِ فَقَرُّا ﴾ الرسلات/ 3.

أ- مقعول به لاسم القاعل: الناشرات.
 ب- مقعول مطلق لاسم الفاعل. الناشرات.

# 8. ﴿ فَالْمُلْتِيَتِ وَكُنَّا ﴿ عُثْنَا أَرْ ثُدُّرًا ﴾ المسلات/ 5-6.

أحد ذكراً: تاكب عن المفعول المطلق، و: عذراً. بدل منه.
 ب- ذكراً: مفعول به لـ ملفيات، و: عدراً: مفعول الأجله.

# 9. ﴿ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا يَتِكُ ﴾ الحجر/ 85

أ- جار ومجرور في محل رفع خبر لـ(إنْ).
 ب- اللام لام مزحلقة، و: آئيةٌ: خبر إنْ مرفوع.

# 10. ﴿ وَٱلْحَدِيْظُونَ خِيْدُودِ ٱللَّهِ ﴾ التوبة/ 112.

أ- جار ومجرور متعلقان ـــ(الحافظون).

ب- لام زائد لنتوكيد، ومقعول به لاسم الفاعل مجرور لفظاً منصوب عملاً.

### تانياً: إعمال صوخ المبالفة:

ردًا أربد المبالغة في الوصيف، والتكثير فيه حُوّل اسم الفاعل من الثلاثي(1) إلى صيغ صرفية معينة تُسمى صيغ المبالغ، وهي:

وقد تأتي من غير الثلاثي نحو. معطاء، ويتلاف من: أعطى، وأتلفظ

#### قال تمال:

﴿ وَلَا تُعَلِيعٌ كُلَّ حَلًا لِ مُونِ ﴿ مَمَّازٍ مَّشَّآمٍ وتَوسِمٍ ﴾ القلم/ 10-11.

﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ﴾ خافر/ 56.

﴿ وَأَلَّكُ قَدِيرٌ وَأَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ المتحنة/ 7.

﴿ وَإِنَّا الْمُعَرِاءُ كَنْدِرُونَ ﴾ الشعراء/ 56.

ف احالاف، وهشاز، ومِثاد، وسعع، وبصير، وقدير، وداير، ورحيم، وخشور، وخاررٌ (مفرد: حلرون)، ومثل هذا: منوار، ومعوان، وحالاًمة، وقُدُوس، و: قيّوم، و مسكين، وشروب، ومفضال وحسليق. حسفات فيها مبالغة في الوصف، وتكثير فيه.

وهي كلها ترجع هند التحقيق، إلى معنى الصفة المشبهة، لأنَّ الإكثار من الوصف كالصفة الثانية، وصيغ المبالغة هذه تعمل عمل الفعل المضارع بالصور والشروط التي يعمل فيها اسم الفاعل(1).

 <sup>(1)</sup> تقول الله فعور الذنوب، وسميع الدماة، والغفور اللغوب هو الله والسميع الدماة وأنا حفر للنافقين. وأنت طَلاَب الحَقَّ.

# ﴿ إِنَّ زَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ هود/ 107.

فالجسار والجرور: كما متعلقان بصيفة المبالغة أنعال، وجملة: أسريلاً حسلة الموصول. ومن المعربين من يعد اللام زائدة للتأكيف و أسا أمسم موحسول في الحسل تسعب مفعول: تُعَالُ(1).

ولم ترد صيغ المبالغة حاملة النصب فيما بعدها في القرآن الكريم.

# فالثأء عبل الصلة المنبُّعة،

- ا ماهیتها.
- 2. العلاقة بينها وبين اسم الفاحل.
  - 3. اشتقانیه
- 4. صور الاسم الواقع بعدها وأحكامه الإعرابية
- أجتماع صمتين مشبهتين على معمول واحد.

#### - 1-

#### بافيتنا

النصفة المشيئية صنفة مشتقة من العصل الثلاثي البلازم(2) للدلالية على معتى (رصف) قائم بصاحبه على وجه الثبوت، لا على رجه الحدوث

 <sup>(1)</sup> يكثر صوغ (نَمَال) في النسب إلى الحرفة، فيقال. صباع، ويزلز، وغيار. وهذا عبر مفيس في كل فعل فلا يقال فكا، فيانع الفاكهة، وإلا شمّار فيانع الشعير.

 <sup>(2)</sup> تأتي الجبقة المشبهة من غير الثلاثي الجرد على بناء اسم الفاحل من غير الثلاثي كـ معتدل القامة،
 مشتد العزيمة من احتدل، واشتير

وقد تأتي من غير السلازم على وون (فاعل) إذا تتوسي المقمول به، وصار فعلها في اللازم القاصر، مثل قلال قاطع كالسيف

بِـينَ الــصـفة المشيِّهة ونسم الفاعل أوجه انفاق، وأوجه اختلاف فمن حيث الأنفاق

نذكر

- أنْ كلاً منهما يثنيان ويجمعان، ويدكّران ويؤنّثان.
  - ب- أنَّ كَلُّو مِنهِمَا يِدَلُّ عَلَى وَصَفَّ وَصَاحِبِهِ.

ومن حيث الاختلاف نذكر منها:

 أن الصفة المثبهة دالة على رصف ثابت في صاحبه، والوصف في اسم القاعل وصف شجد غير ثابت في صاحبه.

فهناك فرق دلالي بين قوله تعالى:

- ﴿ جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾ يونس/22.
  - ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانَّ كَرِمٌ ﴾ الواقعة/ 77.

قائومسف (هامسف) وصنف غير ثابت في الربح، والوصف (كريم) صفة ثابتة في القرآن الكريم، غير حادثة، ولا زائلة.

ب- الدلالة الرمنية للسفة المشبهة دائمة ثابتة حاضرة ودلالة الصفة في اسم الفاطل متجددة، تستعمل في الأزمنة الثلاثة.

إن العبقة المشبهة ليست موضوعة للحدوث في زمان أو استعرار في جميع الأزمنة؛ لأن الخدوث والاستعرار قيدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما، وليس معنى (حَسَنُ) في الواقع إلا (ذو حسن) سواء آكان في بعض الأزمنة، أو جميع الأزمنة، ولا دليل في الملفظ على أحد الفيدين، فهم في الحقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو الانصاف بالمنسن، لكن أطلق ذلك، ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعضن ولم يجز نفيه في جميع الأزمنة؛ لأنك حكمت بثبوته فلا بدّ من وقوعه في زمان كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قريئة على تخصيصه بعضها، كما نقول: كان هذا حَسَنَا حَسَنَا

نَصْبِحَ، أو سينصير حَسَناً، أو هنو الآن حَسَنَّ نَصَطَ، فظهنوره في الاستمرار ليس وضعياً(1)

أن الصفة المشبهة تصاغ في الأصل من الثلاثي اللازم، واسم الفاعل يُصاغ من الثلاثي
و فيره، ومن اللازم والمتعدي على حدّ سواء.

ان النصفة المشبهة لا تجري على وزن الفعل المضارع في حركاته وسكتاته إلا إذا صيعت من غير الثلاثي الجرد.

واسم الفاعل بجري على وزن المعل المضارع في حركاته، وسكناته

أذ الصفة المثبهة لا يتقدم معمولها عليها، ويمكن ذلك في اسم الفاعل.

ر- أن الحملة المشبهة تجوز إضافتها إلى فاعلها، بل هو الأكثر استعمالاً في اللعة، واسم
 الماعل لا يجوز فيه ذلك(2)

ز- أنَّ الصفة المشبهة خير موازنة للقمل المضارع إذا كانت مصوغة من فعل ثلاثي فنقول:
خسخم الجُنثة، وتبين العبريكة، وحظيم المقدار، وحسن السيرة، ويقظان القلب. على
تقدير، ضخمة جثته، ولينة عريكته، وعظيم مقدره، وحسن سيرته، ويقظان قلبه.
وقد توازن الصفة المشبهة القمل المضارع نجو: ضامر البطن، وخامل اللكر، وظاهر

وقسه تسوادُنُ السَّمِعَةُ المُشبِهَةُ الْقَعَلُ المُصَارِعُ عَمُو: صَامَرُ البِطَنِّ، وشَامَلُ اللَّكَرَ، وظاهر العرض.

أما اسم الفاعل فهو موازن المعل المضارع دائماً.

ح- معمول الصغة المشبهة كما سيأتي يكون ضميراً بارزاً متصالاً أو مبيهاً موصولاً، أو موصولاً، أو موصولاً، أو موصولاً بـ (ال) أو جرداً، أو مضافاً إلى ضمير الموصوف لعظام أو تقديسراً، أو إلى ضمير منضاف إلى منضاف إلى ضمير الموصوف.

 <sup>(</sup>i) الرضي شرح الكافية 2/ 227-228.
 وينظر الغراد معاني 2/27.

<sup>(2)</sup> تشول عد ما عدد الشراب، طبب المفاق. والأصل: قائب شرابه وطب مدانه و لا يجوز ذلك في السم العاعل فلا يقال عمد مكرم أيه الضيوف، أي: مكرم أبوه الضيوف.

- 3-

#### ينتقال المساد المساد

تأتى الصفة المشبهة من الثلاثي الجرد قياساً على أوزان كثيرة هي

- أسل: كـ: أحر، وأعرج، وأحور.
- فعلان کے مطشان، وقضیان، وشیعان.
- قَمِلُ ' ک: تُعِب، وضحِر، ومرح، وقلِق، وجلّبل، وليق.
  - نعین: ک: عظیم، رکریم، وجیل، وقبیح(1).
    - (قعل) کے فہنجم، وصنعی، وشهم.
      - أو على (فَعَل) كـ: يَطْل، وحَسَنَّةً
        - 7. أو على: (فَعال) كـ: جَبان.
        - أو على: (قُعالُ) كـ: شجاع.
        - 9. او على (لُمُل) كـ: صُلُّب.
        - 10. أو على (فَعَل) كنا يُخْب.
        - 11. أو على (قعول) كــ: وقور.
    - 12 أو على (قاعل) كـ: طاهر، وقاضل.
- 13. وتبنى النصفة المشبهة من بناب (قَصَل) على: أَفْعَلَ، وقيمِل، و: فيمَل، وفَعِيل. لحو:
  الشبيب، وأجذم، وسهد وتيّم، وضيق، وقيصل، وحقيف، وطبيب، وحبيب، ولبيب، والبيب، والمحقى، وذكّى، ووصى.

<sup>(1)</sup> الأرزان من قبل إلى (داعل) في (12) تكون من الثلاثي المضموم والعين أي من باب (فَخُل يَفَعُل)؛ كرُم - يكرُم.

أما من عبر الثلاثي المحرد فتكون على زنة المضارع بإبدال حرف المضارعة ميماً مصمومة، وكسر منا قبل الآخر، والسياق كفيل بتحديد دلالة اللفظ على اسم الفاعل، أو على الصفة المشبهة.

#### - 4-

## صور للأسم الواتع بمد الصلة الشيطة، وأعكابه الإمرابية

يأتي الاسم بعد الصفة الشبهة على ثلاث صور رئيسية(1)

 أن يكون الاسم متصلاً بضمير يعود على الموصوف وفي علم الحال يعرب داعلاً للصفة المشبهة كفوله تعالى:

﴿ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَائِمٌ قَلْيُهُم ﴾ البغرة/ 283.

ف: ألم صغة مشبهة. وما يعده فاهل له. وهذا الفاهل مضاف إلى ضمير الموصوف لفظاً أي العائد على: ألم. وإسناد الإثم إلى القلب من باب الجاز العقلي؛ لأنّ المراد الإنسان كلّه لا قلبه وحنه وما كان هذا الإسناد ليكون صبيباً وجبيلاً إلاّ لكون القلب بمثابة الرأس للأعضاء، وهو الصفه التي إن صلحت صلح الجسد كلّه(2).

ان یکون مُحلِّی بـ (آل)، فیکون مضافاً إلیه مجرور
 قال تمالی:

﴿ وَٱللَّهُ مَن سَرِيحٌ ٱلْحِسَابِ ﴾ البقرة/ 202

 <sup>(1)</sup> قد يأتي الاسم بعد العبقة المشبهة معرفة متصوباً قال عنه التحاة إنه (شيه مقعول به)، لكون الصعة المشبهة لا تُصاغ إلا من ائتلاثي اللارم. والملازم لا يحمل في المتصوب بعده عصباً عنى الضعول به.

<sup>(2)</sup> الدرويش، إمراب القرآن 1/382.

بإضافة الصفة المشبهة إلى: الحساب، وهو معمولها، وهو قاعل في المعنى، من باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، والتقدير: والله سريع حسابة.

أن يكون خالباً من الضمير ومن (أل)، وحينها يُعرب تمييزاً (1).
 والخلاصة أن الاسم الواقع بعد الصفة المشبهة يكون إمّا:

- أ. ناعلاً آما.
- أو مضافاً إليها.
  - 3. أو تمييزاً.

- 5-

#### اجتماع صفتين بخبختين طى بعبول واهد

إذا اجتمعت صفتان مشبهتان على معمول، أو متعلق واحد فيتم إعطاء العمل، أو التعليق للصفة المشبهة التي هي أقمد من صاحبتها. فالصفة المشبهة على وزن (فعول) مثلاً، أتعد في أتعد في أتعد من صاحبتها والجرور بها لا يد (فعيل)، وللملك يتم تعليق الجار والمجرور بها لا يد (فعيل) إن اجتمعت في نصلٌ معين، من نحو قوله تعالى:

# ﴿ فَرِنَّ ٱللَّهُ مِنْ يَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ النور/ 33.

ق: أمن بعد متعلقان بمال مقدر. وقد قرآ ابن هباس: 'فإنَّ الله مـن بعد اكراههنَّ لمنَّ فغور رحيمُ(2) بتعليق الجار والجَسرور: لمَسنَّ بـ(فغور) لا يـارحهم)، لآنها أدنى إليها، ولان (فعولاً) أتعد في التعدّي من: فعيل(3)

 <sup>(1)</sup> حترم الإنسان القوي إيماناً. يتعسب إيماناً على التعبيز.
 وينظر ابن السراج الأصول 1/851، وابن يعيش: شرح المفصل 6/88

<sup>(2)</sup> ينظر مكي القيمي المشكل 2/438.

<sup>(3)</sup> ينظر ابن جني الحنسب 2/108

## رابعاً: إعمال اسم للقعول:

- ماهیته، والفرق بینه وین اسم الفاعل.
  - 2. مبوقه.
    - 3، مبله،

## - 1-ملحيته

اسم المقصول وصف مشتق صبغ من القعل الميني للمجهول للدلالة على مَن وقع عليه الفعل، على سبيل التجدّد والحدوث.

وهنو جارٍ عِرى العمل المضارع المبني للمجهول لعظاً ومعنى لأنّه ماخوذ من الفعلِ، كما كان اسم الفاعل، فمفعول مثل: يُقعل، كما الاَّ (فاعلاً) مثل يُفعل(1).

أمّا الميم في (معمول) فهر بدل من حرف المضارعة في يقمل، والمخالعة بين الزيادتين (المسيم وحوف المسارعة) للفرق يسين الاسم والفعل، والواو في (مفعول) كالمدة التي تستأ للإشباع، للإعتداد بها فهي كالياء في (الدراهيم) ونحوه، أثوا بها للفرق بين مفعول الثلاثي، ومقعول الرياعي(2).

فاسسم المفصول يستعمل على ما يشتمل عليه اسم الفاعل من الدلالة على: الحدث، والحدوث، وذات المفعول.

أمًا من حيث الدلالة الرمائية فهو يدل على:

المصي: كقوله تعالى ﴿ كُلُّ حَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ الرعد/ 2.

أَرِ الْحَالَ؛ كَفُولُهُ تَعَالَ: ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلَهِمْ مُسْرُورًا ﴾ الانشقاق/ 9

ينظر ابن يعيش: شرح المصل 6/80.

<sup>(2)</sup> ينظر: نقسه، 6/80

أو الاستمرار، كفوله تعالى: ﴿ عَطَأَةً غَيْرَ مَجْنُوفِ ﴾ هود/ 108 ومن الملحوظ أنّ اسم المفعول إذا أفاد وصفاً ثابتاً في صاحبه صار صفة مشبهة كـ: مفتول الساعدين، ومجلوذ الأذن، ومقطوع الذكر.

- 2-

#### فيسوفنه

يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن: مفعول. ومن غير الثلاثي بـوزن مـضارعه المبني للمجهـول بإبـدال حرف المضارعة ميماً مضمومة

او يقال بوزن مضارحه بإبدال حرف المضارعة مهماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر. وهمناك الفاظ تكون بلفظ واحد لاسم الفاعل، واسم المفعول كن مُحثال، ومُحتاج، ومُختار، والاستعمال والسياق كفيل يادراك الفاعل، أو المفعول.

قال تمالى:

- ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ حَكَانَ سَعْيَهُم مُشَكُورًا ﴾ الإسراء/ 19.
- ﴿ تَرَى ٱلْدِينَ كَذَّبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودٌه ﴾ الزمر/ 60.

وإذا بُني اسم المفعول من غير المتعدّي ذكر ممه الجار والمجرور. كقوله تعالى:

- ( صِرَّطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) الفاعَة / 7.
  - ﴿ يُنظِرُونَ إِلَيْكَ نَظَرُ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ معد/ 20

وإدا بُـني مـن الثلاثي الأجوف بالوار نحو. (قال) يكون على مقوّل وإن كان أجوفاً بالياء نحو. (باع) ر (هاب) يكون على: مبيع ومهيب أو. مبيوع، مهيوب. وإدا بـني ممــا آخــر ماضيه يــاء أو ألــف أصــلها ياه، قلبت واواه ياءً وكُـــر ما قبلها وادعمت في الياء بعدها. نحو: (رُضِي): وَصْلَيُ عنه، وطوى: مطويَ(1). قال تعالى

( يَتَأْيَبُنَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطَمِّينَةُ ۞ ٱرْجِعِيَ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مُرْصِيَّةً ﴾ الفجر / 27-

28

وقد یکون (فعیل) بمعنی: (مقعول)، نحو. قتیل، وحبیب، وطریح. بمعنی، مقتول، وعبوب، ومطروح.

وکلالک یکون (قِمُل) بمنی: مفعول، کلیج بمنی: ملبوح وطِحن بمعنی مطحون و(نُمُلة) بمعنی، مفعول، کـ (أکله) بمعنی: ماکول.

- 3-

#### عمل فسم للقعول

يعمس اسم المفعول عمسل في الفعسل المسعارع المبني للمجهول في حاجته إلى نائب فاعل بالشروط والصور التي عليها اسم الفاعل.

ئال تعالى:

﴿ وَهُوَ عُرُّمُ عَلَيْهِ عُمْمُ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ البقرة/ 85.

له: أخراجُهم ثالب فاعل مرفوع لاسم المفعول هرام و هوا ضسمير الشآن (حماد)، وقد سدَّ ثالب الفاحل مسدّ الخبر، والجملة الاسمية خبر للضمير (هو)(2).

ويجوز أن يكون: هو مبتدأ، و عرم عبر مقدّم، و عليكم متعلقان بمحرم و (إخراجهم): مبتدأ موخرً، والجملة الاسمية في محلّ رفع خبر لضمير العماد.

<sup>(1)</sup> الأصل مرضوي، ومطووي.

 <sup>(2)</sup> ينظر العراء معاني 1/15 ومكي القيسي· مشكل: 1/103

وقال تعالى

﴿ ذَٰ لِكَ يَوْمٌ مُجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ ﴾ هود/ 103.

ف الناس تائب فاحل لاسم المقعول: مجموع الذي وقع صفة لريوم. وعدود أن يكون الناس رفعاً بالابتناء، و: جمسوع له عبره(1).

وإذا صبيع اسم المفعول من قمل متعدّ لواحد، رُفع هذا المفعول على أنه نائب فاعل لاسم الفاعل. وإذا صبغ من فعل متعدّ على أكثر من اثنين رُفع الأوّل على أنه نائب فاعل، وبقى ما عاده متصوباً(2).

وإذا مسيغ اسسم المقعول من فعل لازم، أنيب الجار والجرود، أو الظرف، أو المصدر مناب نائب الفاحل(3).

# خابساً، ايم التفطول؛

- 1. ماهيته.
- 2. صوفه،
- احواله والحكم الإحرابي له ولما يعده.

- 1-

#### وأشيكه

اسم التفضيل وصف مشتق من الفعل الثلاثي حلى وزن (أفعل) أو (فُعل) للدلالة على أنَّ شيئين -أو أكثر- اشتركاء أو اشتركوا في صفة وزاد أحدهماء أو أحدهم على الأعرء أو الآخرين في عذه الصفة

 <sup>(1)</sup> ينظر: النحاس إعراب القرآن 2/110 ولم يقل مجموعون؛ إذا (له) يقوم مقام العامل.

<sup>(2)</sup> غرا أغنوع المعرق مكافأة

 <sup>(3)</sup> غير المعروج بالهدية، أو يوم التخرج، أو قرح كيير.

قال تعالى:

﴿ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْثِرُ مِنْ أَخْتِهَا ﴾ الرخرف/ 48.

فآيات أنه سبحانه لا تحصى، وكبلّ واحدة أعظم وأكبر من أختها؛ لأنّ الأولى تقسّضي علماً، والثانية تقتضي علماً، فتظم الثانية للأولى فيزداد الوصوح، ومعنى الأخرّة. والمناسبة، كما يقال. هذه مصاحبة هذه. أي: هما قريبان في المعنى(1).

وقال تعلق:

﴿ وَٱلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ البقرة/ 191.

﴿ وَٱلْفِئْنَةُ أُكْبَرُ مِنَ ٱلْفَتْلِ ﴾ البقرة/ 217.

فالمنتئة بمالله والكفر به فساد في الأرض ما بعده فساد، وإلما تجعل الكفر أعظم من الفتل؛ لأنّ الكفر ذنب يستحقّ صاحبه به المقاب الدائم، والفتل ليس كذلك، والكفر يخرج صاحبه عن الأمة، والفتل ليس كذلك، فكان الكفر أعظم من الفتل.

وقد يكون المراد فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام، أشد من فتلكم إيّاهم في الدم؛ لأنهم يسعون في المنع من العبودية والطاعة التي ما خلفت الجمنّ والأنس إلا لها

أما قوله ثمال: ألفتنة أكبر من القتل فثبت به أن الفتنة هي الامتحان، وإثما قبل: إنَّ الفتنة أكبر من الدنيا، وإلى استحقاق الفتنة أكبر من الدنيا، وإلى استحقاق الفتنة أكبر من الدنيا، وإلى استحقاق العذاب الدائم في الآخرة، فصح أن العتنة أكبر من القتل(2).

- 2-

#### مسوفسه

يصاغ اسم التفضيل بإحدى طريقتين: الأولى، طريقة مباشرة وذلك من كلّ فعل استوفى الشروط الآنية:

ينظر، القرطبي: الجامع 8/97

<sup>(2)</sup> الرازي التفسير الكبير 289–290، 191

أن يكون فعلاً ثلاثياً، تاماً، مثبتاً، مبنياً للمعلوم، متصرفاً.

ليس الوصف منه على (أفعل) مؤكة (العلاء) ك. أخضر - خضراء.

قابلاً للتفاضل والتفارت

#### والتائية

طريقة غير مباشرة من كلُّ فعل فَقَدَ أحد الشروط. الثلاثة السابقة. فيوتى بالتفضيل منه بذكر مصدره الصريح أو المؤول. منصوباً على التمييز بعد كلمة على وزن (أفعل) تتلاءًم والمعنى المراد(1).

فان كنان الفصل البذي فقند أحند الشروط منفياً، أو مبنياً للمجهول جننا بالمعدو المؤول لا الصريح مسبوقاً بـ (أفعل)(2).

وهدنك صيغتان للتفضيل مشهورتان يُعدُف الهمزة لكثرة استعمالهما في اللغة، هما: خيرٌ، وشرُّ و.الأصل: أخير، وأشرُّ.

تال تعالى:

﴿ وَٱلْآ جُرَّةُ حُورٌ وَأَبْقَى ﴾ الأعلى/17.

﴿ لَهَالَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرٍ ﴾ القدر/ 3.

﴿ أُولَتِهِكَ مَّارُ مُكَادًا وَأُصَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّهِلِ ﴾ المالدة/ 60.

وتكون صيغة التعفيل للمؤكث على وزن (فُعلى).

غو: فاطعة الزهراء كُبرى أخواتها وهي فُضلي النساء.

مع ملاحظة أن يكون (أفعل) أو (فُعلى) للتفضيل، وليس للوصف.

نهاك قرق في دلالة (الكُبْرى) في نحو قوله تعالى:

﴿ فَأَرَنهُ ٱلْآَيَةَ ٱلْكُيْرِيٰ ﴾ النازعات/ 20.

غو المؤس أكثر انسجاماً مع نفسه ومع الناس من خيره.

 <sup>(2)</sup> غو صاحب الحق أحقُ الأيخلل.

وقولنا (فأطمة الزهراء كُبرى أحواتها).

في الآية الكريمة وصف لما قبلها، وهي في القول اسم تفضيل خبر عما
 قبله وعيه معنى التفضيل ومعنى هذا أنه يشترط في (أفعل) أو (فعلي) كي يكونا للتعضيل ألا
 يقع نعتاً قاماً في المعوت قبله لا يكون في غيره.

وقال تعالى.

﴿ وَجَعَلَ حَكِيمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّعَلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْعُلْيَا ﴾ التوبة/

40

ف: السفلى مؤلّث: اسفل، وهي مفعول ثان ك: "جعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقلّرة للتعلم، والواو في وكلمة المؤلّمة الجلالة مضاف وكلمة الخو حالية. و: كلمة: مبتله ولفظ الجلالة مضاف إليه، و: "هي ضمع الفصل لا عل له من الإهراب، و: العلها مؤلّث: أعلى. عبر للبندة.

ويجوز إحراب ضمير الفصل مبتدأ، عبره: العليا، والجملة الإسمية عبر للمبتدأ: كلمة الله.

- 3-

## أهوال اسم التخطيل والأحكام الإمرابية له ولما بمدد

لاسم التفضيل أربع أحوال:

#### الأؤثىء

أن يكون مجرَّداً من (أل) والإضافة. وفي هذه الحالة يلزم الإفراد والتذكير، وما بعده أي (المفضل عليه) إمّا أن يأتي مجروراً بــ (مِن)، لو لا تأتي.

﴿ ٱلنَّبِيُّ أُوْلُ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُمِيمٍ ۗ ﴾ الأحزاب/6.

﴿ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَحُّهُمْ ﴾ العنكبوت/ 45.

ولا يجبوز تقدم من ومجرورها في هذه الحالة على اسم التفضيل إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام، أو منضافاً إلى اسم استفهام، لأنَّ أسمناء الاستفهام لها النصدارة في الكلام(1).

#### والتانية

أن يكون اسم التفضيل بـ (أل)، وهنا تلزم مطابقته لموصوفه في العددية، والتذكير والنائيث. ولا تأتي بعده (من) الجارت لعدم مجيء للفضل عليه أصلاً.

قال تعالى:

﴿ وَبِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾ الأعراف/180.

أ-اسبني مسقة للأسماء مرفوع وعلامة رفعه القسمة المتدرة للتعدر.

وقال تعالى:

( وَيَلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ النحل/ 60.

 ألأعلى مبقة للبيتنا المؤخر: ألمثل مرفوع وحلامة رفعه القسمة المقلوة للتعالو(2).

#### والتالئة

أن يكون اسم التعضيل مضافاً إلى معرفة، وفي هذه الحال تجوز مطابقته لما بعد، أو إفراده وتذكيره.

قال تعالى:

أغو أتت عن أحسن و. درجتك من درجة من أعلى؟

 <sup>(2)</sup> ونشول الصادق هو الأفتصل، والصادقة هي الفضلي، والصادقان هما الأفضلان، والصادقتان هما
الفصليان، والصادفون هم الأفضلون، والصادقات هن الفضليات

﴿ وَكُذَا لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أُحَكَنِيرَ مُجْرِبِمِهَا ﴾ الأنعام/ 123.

﴿ أَلَّا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْمُنسِرِينَ ﴾ الأنعام/ 62.

وإضافة اسم التفيضيل: أكابر و أسرع على ما بعده من معرفة.

#### الرابعةء

أن يكون اسم التفضيل مضافاً على نكرة. وفي هلم الحالة يلزم إفراده، وتذكيره، والمطابقة في المضاف إليه.

قال تمالى:

﴿ لَقَدُ خَلَقْتُ ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْبِيعٍ ﴾ النين/ 4.

بإضافة: أحسن إلى النكرة: تقويم (1).

وقي هـذه الأحوال الأربعة يرفع اسم التقضيل ضميراً مستثراً هو الفاعل، وقد يرفع اسماً ظاهراً(2).

 <sup>(1)</sup> تشول عمد أحس طالب، و وسارة أحسن طالبة، والصادقان أحس طالبين، والصادقون أحسل طلاب، والصادقات أحسن طائبات.

<sup>(2)</sup> لحو. ما رأيتُ طالباً أحبُّ خليه الصدق مثلك. براج: (العبدق) فاعلاً لاسم التفصيل (أحبُ).

# (تطبيقات في: المشتقات الوصفية<sup>(1)</sup>)

## أولاً: تطبيقات مقالية:

اختر الجواب الصحيح عن كلّ سؤال عًا يأتي بوضع دائرة حول رمزه

س1: ممَّ تنقاس صبغ المالغة؟

أ- من كلّ فعل ثلاثي وغيره.

ب- من الثلاثي اللازم نقط.

جـ- من الثلاثي اللازم والمتعدي.

د- من التعدي فقط.

# س2. ما الشروط التي تعمل في ضوفها صبغ للبالغة؟

أشترط في إحمالها ما يُشترط في إحمال اسم الفاحل.

ب- تعمل من دون قيد ولا شرط في الأزمنة جيعاً.

جـ تعمل إذا كانت بأل

# س3: هل تتقاس المبقة المشبهة من الثلاثي المتمثي؟

أ- نعم تنقاس من الثلاثي المتعلي واللازم.

ب- لا، إِنْ قياسها من اللازم فقط.

جـ- "مم, تنقاس من المتعدّي لا غيره.

## س4: ما أرجه الاتفاق بين الصفة المشبهة وأسم الفاحل؟

 ا- كلاهما وصف مشتق، يشي، وعمع، ويذكر ويؤثث وبدلان على وصف وصاحبه.

<sup>(1)</sup> هناك مشتقات غير وصفية لا تعمل فيما بعدها، ولا تتحمل ضميراً. كاسمي الزمان وللكان، واسم الآلة من غير مليباً، وفيدخل، ومغرب، ومطلع، وميضع، ومغرك، ومكسة، وللاجة، ووباط، ومساطور، وطاحونة، وعيرها كبثير عُنا تكفلت بأينيته وطرائل صوفه كتب الصرف العربية، قديمها، وحديثها.

- ب- كلاهما وصف ثابت في صاحبه، يصافان من المتعدي واللازم.
  - جـ کلاهما بجریان علی وزن المضارع فی حرکاته، وسکنتانه.

## س5: ما الدلالة الزمنية للصفة الشبهة؟

- أ- دلالتها الحال والاستقبال.
  - دلالتها المضي والحال.
- جـ جلالتها الدوام الثابت الحاضر غير المتجدد.

# س6: على أي وجه إعرابي يأتي الاسم الواقع بعد الصفة المشبهة؟

- أ- على وجهين: إمّا الرقع على الفاعلية، وإمّا النصب على المفعولية.
  - ب- على وجهين. إمَّا النصب على المفعولية، أو التمييز.
- جـ على ثلاثة أرجه الرقع فاعلاً، والنصب مع التنكير غييراً، و لحر على الإضافة

# س7: ما الأوزان الصحيحة التي يكن أن تأتي عليها الصفة المشبهة، أذكر أشهرها؟

- أشهرها: فَعَلَلَة، وفِعلان، ومفعيل، وفَعَال، وفاعل.
- ب- أشهرها: أنعل، وفعلان، وتعيل، وقبلُ وفعال، وقعال وقعول.

# س8' كيف لبني الصفة المشبهة من غير الثلاثي؟

- أ- تبني من غير الثلاثي على وزن: فعيل، وفعلان، وألمل.
  - ب- لبني من غير الثلاثي على ورن فُعُل، وفَعَل، وفَعِلَّ
- جـ أبسى على رئة المصارع بإبدال حرف المضارحة ميماً مضمومة، وكسر ما قبل
   الآخر.

# س9: ما حمل اسم المقمول إذا تحققت فيه شروط إحمال اسم الفاحل؟

- أ- يعمل فيما بعده النصب على المفمولية.
  - ب- يعمل فيما بعده الرقع على القاهلية.
- ج-- يعمل فيما بعده الرفع على أنه نائب فاعل.

# س10° أي المفحولين ينوب عن نائب القاعل إذا كان اسم المفعول مصوعاً عا يتعدى إلى مفعولين؟

أ- بجوز إنابة أي المفعولين.

ب بيب إنابة الأوّل.

جـ- يجب إنابة الثاني.

# س11: هل يجرز إضافة اسم المقعول إلى ما كان مرقوعاً به؟

إ- لا يجوز ذلك.

ب- يجرز ذلك

# س12 ماذا ينوب الفاحل إذا بُني أصم المفعول من القمل اللازم؟

ا- يتوب للقمول به.

ب- يتوب المصدر وجوياً.

جـ - يتوب إمّا الجار والجرور، أو الظرف، أو المصدر.

# س13. ما شروط صوغ أميم التفضيل من الثلاثي؟

أن يكون فعلاً ثلاثياً، تاماً، مثبتاً، مبنياً للمعلوم، متصرفاً ليس الوصف منه على
 (أفس – فعلاء). قابلاً للتفاضل والنفاوت.

ب- أن يكون ثلاثياً، لازماً، مضياً، قابلاً للتفاضل والتفاوت.

# س14: هل يُصاغ اسم التفضيل من الفعل خير الثلاثي؟

أ- يعم وعلى وزن (أفعل).

 ب- نعم وبطريقة غير مباشرة بالإتيان بمصدره منصوباً على التمييز مسبوقاً بكلمة على وزن (أفعل)

# س15: متى يلزم اسم التفضيل: الإفراد، والتذكير؟

أ- إذا كان مضافاً.

ب- إذا كان بـ(آل).

جيه إذا كان مجرَّداً من (أل)، والإضافة، أو أضف إلى نكرة.

# س16: من (تجرز) في اسم التفضيل المطابقة مع موصوفه في العددية، والنوع

ا- إذا كان أسم التفضيل بألَّ.

ب- إذا كان اسم التفضيل مضافاً إلى معرفة.

جـ إذا كان مجرداً من أل والإضافة.

س17: متى يجوز تقدم (من وبجرورها المفضل عليه) على اسم التفضيل؟

أ- إذا كان اسم التعضيل مضافاً.

ب- إمّا كان أسم التفضيل بأل.

جـ- إذا كان المجرور من الألفاظ التي لما الصنارة في الكلام.

س18: هل تموز المفاضلة في الفعل الجامد؟

ا- الاتجوز.

ب- تجوز.

س19: متى يجب استعمال المصدر المؤول بعد (أفعل التفضيل)؟

أ- لا، وإنما يتعدّى إليه يحرف اللام، أو الباه.

ب- نعم. إذا كان من فعل متعدّ.

# (تطبيقات نصية في المشتقات)

#### - 1- 🛎

حلَّىل تحوياً الكلمات المشتقة بلكر البيانات المدونة في المخطط الآني بعد الآيات الكرعة.

قال تعالى.

- ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبّارًا ﴾ نوح/22.
- 2 ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَبْرٍ ﴾ القدر/ 3.
- 3 ﴿ وَبُنظِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ الأعراف/139.
  - 4 إِنَّ ٱللَّهُ فَالِقُ ٱلْمُتَتِ وَٱلنَّوَعَثِ ﴾ الأنعام/ 95.
    - 5. ﴿ قُل رَّبِّيَّ أَعْلَمُ بِعِدَّهِم ﴾ الكهف/ 22.
- 6. ﴿ سَيَعْلَمُونَ هَدًا مِّنِ ٱلْكُلَّابُ ٱلْأَثِيرُ ﴾ القمر/ 26.
- 7. ﴿ وَإِنَّا لَجَنعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرِّزًا ﴾ الكهف/8.
- 8. ﴿ وَلَمَّا رَجَّعَ مُومَى إِلَىٰ قَوْمِهِم غَضْبَانَ ﴾ الأحراف/150.
  - 9 ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِدَكَ مَالاً وَأَعَرُّ نَفَرا ﴾ الكهف/34.
- 10. ﴿ ٱلمَّدَ قَدْتُ لِلْقُدْرَآءِ وَٱلْمُسَدِكِينِ وَٱلْعَدِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ قُلُوهُمْ ﴾ التوبة/ 60.
  - 11 ﴿ وَكُلِمَةُ ٱللَّهِ هِيِّ ٱلْفُلْيَا ﴾ التوبة/40.

- 12. ﴿ مَا تَرْنَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا تَرْنَاكَ ٱلْبَعْلَاكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا ﴾ هــود/
   123
  - 13 ﴿ وَقَالَتِ ٱلْهُودُ يُدُ ٱللَّهِ مَعَلُولَةً ﴾ المائدة/ 64.
    - 14. ﴿ قُلْ ثَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ خَرًا ﴾ التوبة/ 81.
      - 15. ﴿ وَيَلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ النحل/60.
  - 16. ﴿ عَبُسَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ أَن جَاتَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴾ مبس/ 1-2.
    - 17. ( زَيْكُرُ أَعْلَمُ بِكُرُ ) الاسراء/54.
    - 18. ﴿ ثُمُّ إِنَّكُر بَعْدَ ذَالِكَ لَمْيَتُونَ ﴾ المومنون/ 15.
    - 19. ﴿ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِلْمَرَاجُهُمْ ﴾ البقرة/ 85.
  - 20. ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندُنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَعُنَ ٱلْأَخْبَارِ ﴾ ص/ 47.

| معمولة                     | فعله   | ئوعه        | وزنه       | الشتق    | التسلسل |
|----------------------------|--------|-------------|------------|----------|---------|
| مستثر فيه.                 | کُبُر  | ميغة مبالغة | <b>VIU</b> | کبّار    | .1      |
| مسئتر قيه.                 | خير    | اسم تفصیل   | فعل        |          | .2      |
| ماً: اسم موصول في علَّ رفع | بطل    | اسم فاعل    | فاعل       | باطل     | 3       |
| نامل،                      | L      |             |            |          |         |
| مضاف إليه (وهو مقمول في    |        |             |            |          | 4       |
| الأصل)،                    |        |             |            |          |         |
|                            |        |             |            | أعلم     | 5       |
|                            |        |             | ومَّالَ    | كثاب     | .6      |
|                            |        |             | أفعل       | الأشر    |         |
| مغمول په (اول) (ما)        |        |             | فاعلون     |          | 7       |
| ومقمول په ثاني (جزراً).    |        |             |            |          |         |
| مستثر قيه                  |        |             |            | خضيان    | .8      |
|                            | كار/غز | تعضيل       |            | أكثر/أعز | .9      |
| تالب فاحل (قلوبُهم).       | النت   | أأسم مقعول  |            |          | .10     |
|                            | ملا    |             |            | العليا   | .11     |
|                            |        |             |            | ارذال    | .12     |
|                            |        |             |            | مغلولة   | .13     |
|                            |        |             | أنمل       |          | .14     |
|                            |        |             |            | ألأعلى   | 15      |
|                            |        | مبغة مثبهة  | أسل        |          | 16      |
|                            | ملم    |             |            | أعلم     | 17      |
|                            | مات    |             | فيعل       | میت      | .18     |
| إخراجهم: نائب فاحل.        | 4900   |             |            | عوم      | 19      |
|                            |        |             | مفتعل      | مصطفى    | 20      |

عَدْ مِنْ العمود الأول ما يكون شاهداً على الطلوب في العمود الثاني: قال تعالى:

- 1 ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ مَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلذَّرُّ جَزُوعًا ﴾ المارج/ 19-20.
  - 2. ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُّعَذِرُ مَن يَخْطَعُهَا ﴾ النازمات/ 45.
    - 3. ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا ﴾ الانشقاق/ 13
  - 4. ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِمَا مُشْفِقِينَ ﴾ الطور/26
- 5 ﴿ وَإِن يَرَوْأَ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَاتِ مَّرْكُومٌ ﴾ الطور/ 44.
  - 6. ﴿ وَمَن بُونِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾ الحج/18.
  - 7. ﴿ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَندِهِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلطَّالِمِ أَعْلُهَا ﴾ النساء/ 75.
    - 8. ﴿ وَآدْعُوهُ مُسْمِعِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ الأحراف/ 29.
      - 9. ﴿ إِنَّهُ لَقَرِحٌ فَخُورٌ ﴾ هود/10.
      - 10. ﴿ إِنَّهَا يَغَرَّهُ صَغْرَاتُهُ فَاقِيُّعٌ لَّوْنُهَا ﴾ البقرة/ 69.
      - 11. ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُ كُعْرًا وَنِفَاقًا ﴾ التي: / 97.
        - 12. ﴿ وَبِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ النحل/ 60.

## العهود الثاني

- اسم تفضيل بال رقع صفة ١٤ قبله.
- صفة مشبهة رفعت ضميراً مستتراً فيها، واسم فاعل عمل الرفع فيما بعده.
  - 3. صيغ مبلغة على وزن (نعول).
  - 4. اسم قاعل من رباحي أضيف إلى معموله.
  - اسم فاعل من رباعي في صيغة جمع للذكر السالم.
    - امدم مفعول من ثلاثي وقع خبراً لقعل ناقص.
      - 7. اسم فاعل من رباعي وقع حالاً.
      - اسم عاصل بأل عامل الرقع قيماً يعده.
        - 9. صفة مشبهة على وزن. (فيل).
        - 10 اسم تفضيل خير مضاف ولا بأل.
          - 11. اسم تغضيل باله.
  - 12. اسم مفعول وقع عجروراً لفظاً مرقوعاً عجلاً على الابتلياء.

#### - 3-<del>-</del>

اختر الإمراب الصحيح لما ثنه خطّ فيما يأتي بوضع إشارة ( ٧ ) إزاء هلامته: قال تعالى:

# 1 ( نَاكُرُ أَعْلَمُ بِكُرٌ ) الإسراء/ 54

- أ- مم تفضيل خبر للمبتدأ: ريكم.
- ب- حير للمبتدأ يمنى اسم الفاعل، وليس فيه معنى التفضيل.
  - 2. ﴿ فَٱلْمُورِيَّنتِ <u>فَلْاَ حُ</u> ﴾ العاديات/2.
    - أ- غييز لاسم الفاعل قبله.
    - ب- مفعول مطلق لفعل مقائر.

جـ- مفعول به لاسم الفاعل قبله.

3 ﴿ فَوَيْلٌ لِلْفَسِيةِ قُلُومِهِم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ الزمر/ 22.

أ- نائب فاعل لـ (القاسية).

ب- قاعل لـ (القاسية).

4 ﴿ فَلَمُلَّكَ تَارِكُمْ يَعْضَى مَا يُوحَى ٓ إِلَيْكَ وَضَآيِقٌ بِدِه صَيْدُرُكُ ۗ ﴾ هود/ 12.

1- بعض معمول (تارك)، و صدرك فاعل: ضائق.

بعض مقعول تارك و: صدرك مقعول صائل

﴿ وَٱلْمُعِمِينَ ٱلْمُلَوٰةِ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ الرَّحَانِةِ ۚ ﴾ الساء/162.

أ- مهاف إليه.

ب- مفعول به تُلمقيمين، والموتون

6. ( إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ كَاكِسُوا مُعُومِينَ ) السجدة/ 12.

أ- مقعول به لـ (ناكسو).

ب- مضاف إليه من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله.

أَمُنَاتُمُ أَلَمُ الْأَنْوَاتِ ﴾ من/ 50

1- فاعل لاسم الفاعل: مفتحة.

ب- ثالب قاعل لاسم المفعول: مفتحة.

# (لبار) الخامي نحو الحروف والإضافة والتوابع



# (لنعنل(الأول) نىحسوالىجىسروف



(ابعث(الآل (اقسام الحروق في العربية)

# المطلب الأوَّل، الإطار المام

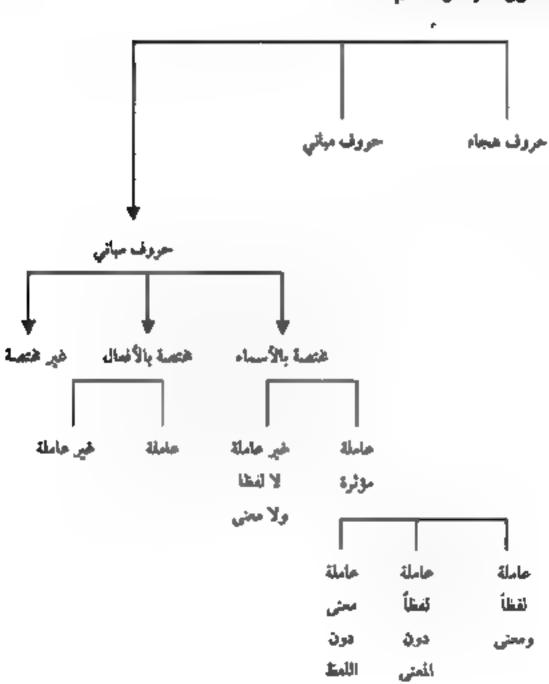

تنقسم الحروف في العربية باعتبارات متعلّدة على أقسام متعلّدة وحلى النحو الآتي: أو2: أنساءها يصب وظائلها ماطل الوحدة اللفوية إلى:

أ- حروف مبائي تنشكل منها اللفظة اللغوية المعينة الدالة اسماً أكانت أو فعلاً. أو حوفاً.

فأحرف بناء كلمة (وطن) هي الواو، والطاء والتون.

وبناء كلمة (نرط) هي النون والواو والطاه.

وأحرف (برج) هي: الباه والراه والجيم.

ومن هذه الأحرف الثلاثة يمكن بناء كلمات دالة من تحو:

رجبه جيره وجرب

وهكذا هي اللغات الإنسانية تمتلك مجموعة من (الحروف الهجائية) أو (الألف بائية) الحَدُودة، تُبنى منها آلاف الكلمات الدالة، وهذه الكلمات تنتظم في جل دالة يعبّر بها الأنسان عن آلاف الأفكار والسرؤى، والمفاهيم، التي تستلزمها حياة التواصل بين الناس، ويقتضيها الإبداع في الأدب والفن، والعلم والمعرفة

ب- حروف معان:

وهمي واسبطة بدين الأسمساء والأقصال، لا يخبر بها، ولا يُستبر عنها والاسم يخبر به، ويُخبر صه، والأفعال يخبر بها ولا يخبر عنها فوقعت حروف المعانى بينهما.

رحووف المعاني يتحدّد معنى كلّ منها داحل التركيب اللعوي الذي تود فيه، ولهذا قال النحاة في تصريف الحوف: إنه كلمة تدل على معنى في غيرها، وليست بأحد جزأى الجملة(1).

والقول إنّ الحرف يدلّ على معنى في غيره لا يعني أنّ هذا الحرف لا معنى ولا دلالة، ولكن يعني عندما أنّ دلالته غير عددة تحديد الدلالة المعجمية للاسم، أو الفعل المعينين، وإنما تحدّد دلائته ضمن علاقاته مع كلّ من الاسم والفعل، أو مع أحدهما داحل الجملة الدائة فحرف المعنى (اللام) مثلاً يدلّ على معاني، الملك، أو شبه الملك، أو السبية....إلخ.

الدينوري. ثمار المناحة (14)

وإنما يتحدّد معنى واحد من هذه المعاني المتكاثرة داخل التركيب الذي يرد فيه حرف المعسى هدا، فيغيّد من معانسي الأفعال والأسماء، ومن هنا برزت في النحو العربي فكرة تعليق الجار والحجرور.

ومع ذلك نجد حروف معان تفيد دلالة واحدة تحارج التركيب وداخله كما هو شأن حروف الجواب مثلاً على ما سنرى.

#### تانياً:

السامها باعتبارها الوحدة اللفظية على أربعة أقسام الأول ما جاء على حرف واحد: كـ(الباء) و(اللام). والثاني ما جاء على حرفين: كـ(مِن) و(في) و(قد). والثالث ما جاء على ثلاثة كـ(سوف، وثم، وعلى). والرابع: ما جاء على أربعة: كـ(سوف، وأمًا)(1).

#### نالئاً،

أقسامها من حيث اختصاصها على ثلاثة هي: الأول: ما يختص بالدخول على الأسماء. كحروف الجر. والثاني: ما يختص بالدخول على الأفعال. كحروف النصب، والجزم. والثالث: ما يدخل على الأسماء والأفعال فير ختص بأحدها. كحروف العطف، وحروف الاستفهام.

#### وابعاد

أقسامها من حيث تأثيرها لفظاً أو معنى على أربعة أقسام هي: الأرل حروف تؤثر في اللفظ والمعنى كـ (ما) الحجازية و (لا) النافية العاملة.

<sup>(1)</sup> من السحاة من يجسل الأقسام حروف المعاني من حيث تركيها قسماً خاصاً هو لكنّ فيعدُها على خسة أحرف، فكون آلده اصلية معتبرة وإن كانت الا تكتب في الرسم ينظر ابن يعيش شرح المقصل 8/ 79، والمرادي الجنى الداني. 615.

والثاني: حروف نؤثر في اللفظ دون المعنى كـ (إذّ). والثالث: حروف تؤثر في المعنى دون اللفظ كـ (ما) حين لا تكون عاملة والرابع: حروف لا تؤثر في اللفظ ولا في المعنى كـ (ما) الزائدة.

#### خاسك

أنسامها من جهة عملها على ثلاثة أتسام.

الأول: حروف عاملة.

والثاني: حروف غير عاملة

والثالث حروف تعمل تارة ولا تعمل أخرى.

### المطلب التانيء الحروف العاطةء

حروف المعاني العاملة في اللغة العربية تسعة وثلاثون حرفاً هي.

#### أوائه

الحروف المشبهة (إنّ، وأنّ، وكأنّ، ولكنّ، وليتّ، ولعلّ) بشرط هدم وجود ما يمنع عملها في الجملة الإسمية بعدها من نحو: (ما) الكافة، أو تخفيف بعضها وقد مرّ بيانها، وأحكامها، والاشتهاد لها في مواضعه من الكتاب.

#### فالهاء

حروف الجرَّ(1):

وهي تسعة عشر حرقاً هي:

الباء، واللام، وواو ربُّ، وفاؤها، وواو القسم وثاؤه

و" (من)، و (في) و (عن)، و (مذ) عند مَن يجرَّ بها، وكاف التشبيه

و ٔ (إلی)، و (علی) و (ربٌّ)، و (منذ) عند مَن بجرٌ بها.

و: (حتَى) و (حاشي) إذا جرّ بها، وكذلك (خلا) و (عدا) إذا لم يُسيقا بـ (ما) وقد وردّت أحكامهما في باب الاستثناء.

 <sup>(</sup>i) سيرد حديث معصل نيها.

#### نانثار

حــروف النـصب(1) وهــي (تـــعة) يكــون مــا يعدها المضارع متصوباً وهي: (أن) المصدرية و(لن) و(إذن) و(كي) و(حتى) و(اللام) و(القاء) و(الواو) و(أو).

#### وليعآر

حروف الجزم(2).

وهي خمسة، تجرم الأنعال المستقبلة وهي:

(لم) و(لمَّا)، و(لام الأمر)، و(لا) الناهية، و(إن) الشرطية(3).

#### اللطلب التالثء المروف فير المابلة

وهي أربعة وسبعون حرفاً موزَّعة على النحو الآتي:

#### ritair.

حروف الابتداء وهي خسة عشر حرفاً، وهي:

أ- الحروف السنة المشبهة بالفعل إذا كُفّت حن العمل يسبب اتصال (ما الكافة) بها. أو خفف بعضها وأعمل(4).

ب- أمّا التفصيلية.

جـ- أمّا المخفَّفة.

حتى الابتدائية الداخلة على المبتدأ والخبر، أو الجمئة الفعلية.

هـ- قولا ومثلها (لوما) المنتم يهما الشيء لوجود غيره.

و- و (لو) الامتناعية، أو المصدرية

ز- ألا التنبيهية الاستفتاحية.

ح الابتداء،

سرد حدیث منصل نیها.

سيرد تقصيل حنها في موضعه.

<sup>(3)</sup> رئيد (إذ يا) رديناً لـ ((3)

<sup>(4)</sup> تراجع في نواسح الجملة الإسمية.

ي- واو الحال.

#### والبأر

حروف العطف(1)، أو النسق وهي عشرة حروف هي:

(الُواو) و(الفاء)، و(ثمّ)، و(يُل)، و(لكنّ)، و(أو)، و(إمّا) المكسورة الهمزة المكرّرة، و(أم) و(لا) و(حتى) يمعنى الواو.

#### دانتك

حروف الجواب(2):

وهـي٠ (لا)، و(بعــم)، و(بلـي)، و(إي)، و(أجــل)، و(إنْ)، و(جَيْــر) ويــزاد عليها (كلاً).

# وايعاء

أحرف إمراب، وهي أربعة: (الوار، والألف، والياء، والنون).

#### خايسار

أحرف المضارعة، وهي أربعة: (الحمزة: والتون، والثام، واليام).

#### سادمار

حروف الموض والتحضيض، وهي أوبعة(3). (هلاً، ولولا، ولو ما، والا).

#### بايعاد

حروف التأنيث، وهي ثلاثة:

<sup>(1)</sup> تراجع في (الترابع المطق).

<sup>(2)</sup> سیرد قبها حدیث مغمثل

<sup>(3)</sup> خامي. كدلك.

(التاء، والألف المقصورة، والألف المحدودة).

#### فامنك

حروف الاستقهام، وهي ثلاثة(1): (المُمرَّة، وهل، وأم).

#### للبحك

حرفا التأكيد، وهما(2): (النون الثقيلة، والنون الحقيقة).

#### ماشرأه

سرفا الاستقبال(3)، وهما: (السين وسوف).

#### هادي بخر ۽

حرف واحد للتعريف وهو: (الـ4x).

#### ثالي عثره

حرف واحد للتنكير، وهو (التتوين) بأنواهه الحمسة(5).

#### ثالث <del>بح</del>ي

حبرف واحمد للمتوقع، وصو (قُملاً) وقد يكون للتحقيق، أو التكثير، وتكون بمعنى (ربّما) أو التقليل أي تقريب الماضي من الحال، كقوله تعالى:

आंड (1)

<sup>(2)</sup> كذلك.

<sup>(3)</sup> كللك.

 <sup>(4)</sup> اختلفوا إن أداة التمريف هنل هي الألف والبلام، أو اللام وحدها ينظر: سيويه 2/ 63، والمبرد: المنتقب 1/ 38 وابن يعيش: شرح المتصل: 9/ 17.

 <sup>(5)</sup> مي تنوين التنكير، والمقابلة، والعرض، وشبهه، والترثم. وقد مر القول فيها.
 رينظر الدينوري. ثمار الصناعة 179-180.

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَّىٰ ﴾ الأعلى/14

﴿ فَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُوكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ البقرة/ 144.

﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَإِنِّ مِنكُمْ ﴾ الأعلى/18.

فَكُدُ فِي آية الأعلى للتحقيق، وفي آية البقرة للتكثير، وفي آية الأحزاب دخلت على المضارع فأفادت التقليل للتقريب من الحال، وأفادت التكثير لكرنها بمعنى (ربّما).

#### رايو مثر،

وحرف واحد للتنبيه، وهو (ها)، وقد مرُّ الحديث فيه في أصلوب النداء، والضمائر.

#### خاوس عثرو

وحرفا الخطاب، وهما (الكاف في: (إباك) وغيره عًا ذكرناه في أسلوب التجلير، وفي ضمائر التصب(1).

#### مأدبي وشرو

حرف واحد للمكت والاستراحة وهو (الماء). قال تعالى:

﴿ مَاۤ أَخْتَى عَنِي مَائِبَةً ۞ هَلَكَ عَنِي سُلْطَبِيَّة ﴾ المائة/ 28-29.

قد(ماليه) قاصل الفعل أختى ومفعوله عبلوف الأفادُ التعميم. والهاء للسكت و أسلطانية فاعل لـعلك، والياء في محل جرً مضاف إليه، والهاء للسكت(2).

ويجوز إهراب مائيه أن تكون (ما) اسم موصول في عمل رقيع فاعبل أغني، واللام حرف جرّ، والياء في محلّ جرّ،

 <sup>(1)</sup> وينظر خلاف النحاة في حرفية الكاف أو اصميتها في. الأثباري [الاتصاف، المبالة (98)

 <sup>(2)</sup> وقت ترد هي اهناء في اسم الاستفهام إذا وقع بعد حرف الجرّ وثمّ الوقوف عليه، تمير (عَمُّة)، و (إلا منة)، و(إمنة)، و(علاقة)؟

# والجبار والجبرود متعلقان عبصلوف هو صلة الموصول، والتقدير: اللي ثبت لي. والأول أرجع.

#### عابج عثره

حرف واحد يزاد للتصغير، وهو (الياء) (1).

#### شاون وش

حرف وأحد يزاد للنسب، وهو (الياء) للشندة(2).

#### تايو ش

حرف للعوض هن أداة النداء المحذوفة، وهو (الميم)<3).

#### عشرون

وحرف واحد للدلالة على البعد. وهو اللام في أسماء الاشارة من نحو: (ذلك، وهنالك).

#### هآدي ومشرون

وحرف للوصل هو (همڙة الوصل)،

#### ټاني ومثرون:

وحرف للندية.

#### ثالث ومثرون

رأحرف أربعة تقع زائدة هي: (إنْ)، و (أنْ) التفيفتان. و (ما)، و (لا) في بعض مواضعهما.

ای امر. جُیل مصدّر، جبل،

<sup>(2)</sup> غو بندادي، وإردى بالنب إلى بعداد والأردن.

<sup>(3)</sup> في: (اللهم) وسيرد في أساوب التناء.

#### رابع ومترون:

وحرف واحد للإستثناء، وهو (إلاً) (1).

# المطلب الرابع، العروف للمابلة تلزة وغير الملبلة تارة أخرى:

هذه الحروف تسعة هي:

- (ا) (صا) الحجارية، إذ يعملها الحجازيون في الجملة الأسمية فيرفعون ما بعدها اسماً لها
  وينصبون ما بعد خبراً لها، وبلغة الحيجازيين جاء النّص القرآني(2)
  - (ب) (لا) النافية للنكرة الوالية لها.
- (ج) حروف النداء السبعة، وهي: (يا، وآيا، وهنّا، وآي، وآي، والهمزة، و (وا) في الندية. ويهدأا تكون جلة حروف المعاني العاملة وغير العاملة والتي تعمل عنى صفة ولا تعممل على أخرى (مائدة واثنين وعشرين) مع المختلف فيه منها وإذا أسقط المكرو منها بقيت سبعة وسبعون حرواً(3).

# الطلب الغاميء المروث للفتصة والشتركة والرابطة والزائدة،

تنفسم حمروف المعاني من جهة الاختصاص وهدمه، ووظيفة الربط والتأكيد هلى أربعة اقسام هي:

- أخروف المختصة، وهذه الحروف منها ما يختص بالدحول على الأسماء، ومنها ما يختص بالدحول على الأنمال. وقد ذكرت.
- الحروف المشتركة، وهي التي تسبق الأسماء أو الأفعال على حدّ سواه، كنحروف الاستفهام، و (ما) و (لا) من حروف النقي.
- الحروف الرابطة، وهي إمّا لربط الاسم بالاسم، أو القمل بالفعل، والجملة بالجملة والحرف بالحرف، وهي:

<sup>(1)</sup> ينظر باب الاستثناء.

<sup>(2)</sup> ينظر ليس واللبهات بها

<sup>(3)</sup> ينظر، الدينوري، ثمار انصناعة: 183.

حروف العطف.

وإمَّا لوبط الاسم بالفعل (وتجرُّ معناه إليه، وتتعلَّق به، ولذلك سُمّيت (حروف الجر) وسُمّي عملها جراً، ومعمولها مجروراً.

ربامًا لربط لجملة بالجملة وهي (حروف الشرط).

4- المروف الزائدة:

رهذه الحروف تدخل لتحسين الكلام وتأكيده، وهذه الحروف الزائدة على نوعين: الأول حروف زائدة لكنها عاملة كما هو الحال في الباء الواقعة في خبر ليس أو (ما) تأكيداً للنفي(1). كفوله تعالى:

﴿ أَلَيْسَ آللهُ بِعَنِيرٍ ذِي آدِيقَامٍ ﴾ الزمر/ 37.

ف (الباء) في يعزيز زائدة لتأكيد معنى النفي و عزيز خبر تيس مجرور لفظاً متصوب محلا

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ النمل/ 93.

ف يُعَافِئلُ حَسِرُ مَا المُشبِّهة بليس جرود لفظاً جرف الجرُّ الزائد، وهو الباء لإفادة التأكيد وهو منصوب عجلاً.

وسيرد الحديث في حروف الجرّ. وما يكون منها زائلاً للتأكيد، ولكنه عامل الحرّ فيما

والثاني:

يعله

حروف مزيدة للتأكيد فير حاملة فيما بعدها ومنها الآتي:

إنَّ) مكسورة الهمزة متخفَّفة النون وتزاد في المراضع الآتية:

- حدما الناقية.

وتزاد الباء عاملة في قاعل فعل المدح، وفاعل القمل (كفي) وقبل (حسب). . الخ.

- وبعد (ما) المصدرية الزمانية(!)، أو الموصولة(2)
  - epak (IY) IV mail-16(E).
- ب- (أنَّ) مفتوحة الهمزة مخمَّعة النون، وتزاد في المواضع الآتية
  - بعد لما الحينية. قال تعال:

﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مِن مَ عِمْ وَضَالَ بِهِمْ وَزَعًا ﴾ العكبوت/ 33.

ف أن زائدة بعد أما لإفادة المهلة مع الترتيب في وقتين متجاورين لا فاحسل ينهما وهما تعلا: الجيء والمساءة، ونسيء فعل ساخى مبني للمجهول، والجار والجمرور متعلقان به: ونائب الفاحل هو ضمير المعدر أي: جاءته المساءة والغيق بسيبهم.

وتزاد (أن) بهن القسم و (لو) (4).

جـ- (ما)، وتزاد ثلتاكيد أيضاً، ومن أشهر مواضع زيادتها الآتي

حين تقبع كافسة لعمسل (إنّ) أو إحدى أعواتها. في نصب المبتأ اسمأ لها ورفع
 الخبر خبراً لها.

أخر، ما إلا لمولنا الأحاء وما إن رأيت مثل هذا المنظر الجديل وينظر، سيبويه: 2/ 421 وأبن هشام: مقلي الليب 38.

 <sup>(2)</sup> لحو. ما إن رأيته لا يرال بائماً أي. حين رأيته.
 وينظر، المروي. الأرهية في علم المروف: 52

<sup>(3)</sup> غو ألا إلى أنصفت المظلوم، يخاف المرد ما إن لا يعلم به إلا الله. وينظر للمرادي: الجمي الدائي. 211 وابن عشام معنى اللبيت 1/52

 <sup>(4)</sup> نحو، أقسم باقد أن لو تعرقت الأكرمثك.
 رينظر سبيويه 3/107

- بعد أنمال معينة، فتكفّها عن العمل في رقع ما بعدها على الفاعلية وهي (طال، وقل، وكثر)(1).
- بعد بعض حروف الجير، قبلا تكفّها من العمل في جرّ ما بعدها في مواضع،
   كفوله تعالى:

﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ بِنَ ٱلَّهِ لِدَتَ لَهُمْ ﴾ آل عمران/ 159.

فالغاء استثناقیة، والباء حرف جنّ، و (ما) زائلة للتأكید، و رحم اسم مجرور بالباء والجار والجرور متعلّقان بدكنت و من الله جار وجرور متعلّقان بمحلوف هو صفة لرحمة، و لمم جار وجرور متعلّقان بدائت أيضاً (2).

> وقد تكف (ما) الزائلة ما تتصل به من حروف الجرّ من نحو: (ربّ) قال تعالى: ﴿ رُبُّمًا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ سَتَحَفَّرُوا ﴾ الحجر/2.

ق (ما) هيأت (ربًّ) للنخول على الجملة الفعلية بعد أن كائـت هتميّة بالدخول على الإسماء بوصفها حرف جرً ثبيه بالزائد،

وقد أدَّعى بعض النحاة أنَّ (ما) في هذه الآية الكريمة اسم تكرة بمشى شيء والجملة بعدها صفة لها، وليس الأمر كذلك، إذ ليس في الجملة ضمير يعود على (ما)، فهي حرف زائد كاف(3).

رتكون (ما) زائلة بعد (إنَّ) الشرطية كقوله تعالى:

رئزاد الهاء هاملة في فاصل لمعل المدح، وفاحل العمل (كاني) وقبل (حسب). المنع.

 <sup>(2)</sup> منع بعض النحاة أن تكون (ما) عا منا زائدة، وجعلها اسمأ يمني (شيء)، وما يعدها يدلأ منها. وهو رأي ضعيف.

ينظر مكى المشكل ا/ 165، القرطبي، الجامع 248/4 والنيوري ثمار المساعة. ص185.

<sup>(3)</sup> ينظر الديتوري ثمار الصناحة 186–187.

﴿ فَإِمَّا تَرَبِئٌ مِنَ ٱلْبَصَرِ أَحَدًا فَغُولِيَ إِنَى نَذَرَتُ لِلرَّحَسِ صَوْمًا ﴾ مريم/ 26 فالفء في كإما ماطفة، وإلا شرطية أدغمت نونها بـ (ما) الزائدة للتأكيد(1).

(٧) وزيادتها لتأكيد النفي(2) ولهذا كثرت زيادتها في الجمل المنفية كفوله تعالى:
 ( مَا جَآءَكَا مِنْ بَشِيمٍ وَلَا تَشِيمٍ ﴾ المائدة/ 19.

فالمطف بالوار لا يتبرها، و (لا) زائدة لتأكيد العطف.

وقال تعالى

﴿ وَلَا نَسْتَوِى ٱلْحَسْنَةُ وَلَا ٱلسَّيْعَةُ ﴾ فصلت/ 34.

وقال تعالى.

﴿ مَا مُنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ ﴾ الأعراف/12.

قـ (لا) المناقمة بأن المسفوية الناصية زائدة لتأكيد النفي (3).

وتزاد (لا) أتأكيد القسم(4).

وتكون (لا) زائدة بين الجار والجرور على رأي فريق من النحاة.

ونكرة موصوفة بمعنى (شيء).

وكمالية تعيَّة حلى جهة الصخيم.

وأستفهامية.

وشرطية.

ومبهمة تعجيبة.

وناقية

ورائلة كافة، ومؤكلة

 <sup>(</sup>۱) تستممل (ما) على مشرة أرجه استوفاها الكتاب كلُّ في مواضعه وهي. موصولا يمعني (الذي) وتكرة موصوفة يميني (الذي).

<sup>(2)</sup> ينظر الأخفش معاني 2/ 467. والفرطبي: 15/ 361.

<sup>(3)</sup> ينظر الأخفش معاني 2/494.

<sup>(4)</sup> يتظر أساوب القسم

# (ابعث(الان حروف الحد

في اللذة العربية مجموعة من الحروف تُسمّى (حروف الجرّ)، لكونها تجرّ معنى القعل شبلها إلى الاسم بعدها(1)، ولذلك سمّاها فريق من النحاة (حروف الإضافة) (2)؛ لكونها تضيف معانى الأفعال إلى الأسماء المجرورة بها.

ولذلك قبل تبها أيضاً (حروف الحقص)(3).

ولهــا وظهفة أخرى تتمكّل في إيمهالها معنى الفعل اللازم وأيقائه على ما هو مفعول في المعنى.

ولا بُدَ لمَك الحروف من متعلَق به إما محلوف بكون المعنى (الاستقرار)، أو ما جرى مجرا، فعلاً أو صفة من الصفات، والمقلك لابدً من تعليق الجار والمجرور الواقعين خبراً لمبتلهًا، أو صفة لموصوف، أو حالاً لذي حال، أو صلة لموصول، يمحدوف فيه معنى الاستقرار، أو الكينونة.

وحروف الجرِّ هلي أقسام متعدِّدة باعتبارات متعلَّدة فتنقسم:

- إعتبار الأصلية أو الزيادة إلى:
   إلى المرابع المرابع
- (أصلية، وزائدة، وشبيهة بالزائدة).
- 2- وباعتبار نوع الجرور بها إلى:
   ما يجرُ إلاَ الظاهر، وما يجرُ الظاهر والمضمر.
  - 3- وباعتبار لفظها إلى:
  - ما هو ملازم للحرفية.
  - ما هو مشترك بين الحرفية والاسمية

الدنيوري ابن يعيش ثمار الصناحة. 359.

<sup>(2)</sup> ينظر: شرح القصل: 7/8.

<sup>(3)</sup> يتالو: القراء، معاني: 1/ 3-5

وما هو مشترك بين الحرفية والفعلية.

وسنتناول أنواع كلَّ قسم من هذه الأقسام وأحكامه في المطالب الآنية:

# المطلب الأول: أتسام هروف الهرّ باعتبار للأصلية، أو الزيادة.

تنقسم حروف الجرّ بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام هي:

الأول:

حروف جرّ أصلية لا تستعمل إلاً حرف جرّ، ووظيفتها تتمثل في ألها نؤيد على ركني الجملة الأساسين معنى فرعياً جديداً، وقذلك لابُدّ من تعليق الجار والمجرور بأحد هلمين الركذين.

قال تعالى:

﴿ وَأَنَّكُ عُيدًا بِٱلْكَنفِرِينَ ﴾ البقرة/ 19

يتعلق الجار والجبرور بالخبر بحيطً. ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبُ رِسَمْهِهِمْ وَأَيْصَدِهِمْ ﴾ البقرة/ 20 يتعلّق الجار والجبرور بالفعل دُهب.

﴿ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾ آل حمران/ 85.

قالجسار والجسرور في الأعسرة متعلقان بدأ تخاصرين والجار والجرور (من الحناسرين) متعلّقان بمحلوف عبر المبتدأ هو. (إنَّ في خَلِق اَنسَّمَوَّتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَعْفِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ لَاَيَدَتِولِأَوْلِي الْأَلْبَسِ،} آل حسران/ 190.

قالجار والمجرور في خلق. متعلّقان بخير (إنّ) المحلوف. ﴿ فِي كُلِّ سُنْبِلَةِ مِّائَةً حَبِّةٍ ﴾ البغرة/ 261 قالجار والمجرور متعلّان بمحدوف خبر مقدّم. رمثة مبتدأ مؤخر.

﴿ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْبِهِمْ ﴾ مريم/ 73.

فالجنار والجرور أمن بينهم متعلقان بمحدوف حال من الأحزاب.

﴿ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ طه/ 6

فالجدار والجموورك متعلّقان بالحير المحلوف المقدّم وكي السموات جدار وجرور متعلّقان بجملة صلة الموصول المقدّرة.

ويرى بعض النحاة القدماء، وتابعهم يعض المحدثين(1) أن (شبه الجملة) أي الجار والمجرور أو الظرف لا حاجة ثنا في تعليفهما بحيّر زماني، أو مكاني، أو بفعل هو الذي يؤدّي معنى الحبرية، أو الوصفية، أو الحالية، أو صلة الموصول؛ لأنّ شبه الجملة هذا صالح لأنْ يكون هو ذلك الحيّز نفسه، ولسنا بحاجة إلى تقدير متعلّق به. وهذا الرأي على ما فيه من تيسير لا يستقيم مع كون شبه الجملة لا تدل على معنى مسئطل بذاته، قليس في عبارة: (في الدار)، أو (له) وحدها في قولنا: (في الدار ضيف)، (وله ملك السموات) من دلالة واضحة، وإنما تدلّ على معنى بارتباطهما أمني. الجار والمجرور بحدث أو وصف هو الذي يكمّل المعنى ويوضحه وإن كان مقدرةً أحياناً وحروف الجرّ الأصلية التي لابُدُ ها من لتعليق بعيرها إن لم

الأول: الثنهاء الغاية الزمانية أو المكانية أو لاتنهاء الغاية في الأشخاص والأحداث. كقرله ثماني:

﴿ وَٱنَّفُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ البقرة/ 281.

فالجار والمرور إلى الله متعلَّقان بـ ترجعون والدلالة على انتهاء الغاية فيه سيحانه وتعلل، أو إلى رحابه

ينظر الراجعي التطبيق التحوي 363.

﴿ ثُمَّرُ أَيْمُوا الصِّبَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ الغر: / 187.

فالجسار والجمرور كِل اللَّيلُ متعلقان بـ أغوا والدلالة على انتهاء الغاية الزمانية.

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ اللَّهِ مِنْ الللِّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

قالجار والجرور كل المسجد.." متعلقان بـ آموي والدلالة منتهى لإبتداء الإسراء.

والذي بالاحظ فيما بعدها أنه قد يدخل فيما قبلها كلُّهُ أو جزء منه(1)، وقد الا يدخل ما بعدها في حيّز ما قبلها، كما هو في آية البقرة.

والثاني:

المساحبة، يمنى (مع) كفوله تعالى: ﴿ قَالَ مَنَّ أَنصَارِيّ إِلَى أَللَّهِ ﴾ آل همراد/ 52.

قالتقدير عند بعض العلماء (مع الله)(2). وقد رفض أخرون هذا التأويل، وحلوا الكلام هلى ما يُبقي (إل) على حاله، من غير عدل هن ظاهر اللفظ، وقدّروا ذلك على تقدير الإضافة، كأنه قبال: من اللهن يضيفون أنفسهم إليّ يتصرونني كما يتصرني؟ أو على تقدير: مضافة نصرته إلى نصرة الله.

أعدر سرت من بعداد إلى دمشق. على إرادة أنك انتهبت عند دمشق ولم يدخلها أو أنك دخلتها. 93 المنهاية تشمل أول الحذ وأخرم ثم لا تتعدى الآخر.

 <sup>(2)</sup> يتظر الفراء معاني: 218/8 والزجاج معاني: 2/3-4، والرماني معاني الحروف من115، وأبو
 حيان البحر الحيط 3/160.

ويكون هذا الأمر التأويل مقبولاً إذا رفضنا مبدأ نيابة حروف الجرّ بعضها هن بعض (1).

والثالث.

معتى (هند)، وتسمَّى المبيئة؛ لآتها تبيَّن أن مصحوبها قاعل لما قبلها، ومن علاماتها وقوعها بعد ما يفيد حُبَّاء أو بغضاً ثمَّا كان على وزن (أفعل) في التعجَب، أو التفضيل كقوله تعالى.

﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِنَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ ﴾ يوسف/ 33.

قـ إلي المتهيين، أي: تبيين فاعلية جرورها والجار والجرور متعلّمان بـ أحب وهو اسم تفضيل وقع خبراً للمبتدأ: السجن. والجار والجرور إليه متعلّمان بـ يدعوني.

والرابع:

ممئى (ني)، رجعلوا منه قوله تعالى:

﴿ لَيُجْمَعَنَّكُمْ إِلَّ يَوْمِ ٱلْفِيَسَةِ لَا رَبَّتِ فِيهِ ﴾ النساء/ 5.

فيمكن أن تكون إلى بمنى (في)، أو أنها على بابها في الدلالة على النهاد الذلالة على النهاد الذلالة على النهاد الذلالة على النهاد الذلالة على النهاد أو من النهود (2).

والحامس:

مرادقة اللام. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأُمْرُ إِلَيْكِ ﴾ النمل/ 33.

ينظر الدينوري ثمار الصناعة 361-362.

<sup>(2)</sup> ينظر العكبري إمراب القرآن 1/189

أي: لـك، ويمكن أن تكون لانتهاء الغاية أي: الأمر منته إليك(1).

### والسادس:

التوكيف قال تعالى

﴿ فَأَجْعَلْ أَفْلِدَةً مِنْ إَلَيْهِمْ وَأَرْدُقْهُم مِنَ ٱلشَّمَرُكِ ﴾ إبراهيم / 37
 فَأَجْعَلْ أَفْلِدَةً مِنْ آلْمُهُمْ وَأَرْدُقْهُم مِنَ ٱلشَّمَرُكِ ﴾ إبراهيم / 37
 فقد قرئت كَهْوَى بفتح الواو، على تضمين أنهوى معنى:
ثميل (2).

#### الجامه الجامه

ترد الباء في أربعة عشر معنى حرف جرّ أصلي، تعلَق مع هجرورها باحد ركتي الجملة أو أحد قيودها الإسنادية في ثلاثة عشر موضعاً، وتكون زائدة للتأكيد في موضع واحد، فلا تعلَق مجرورها بشيء، والمعاني التي تخرج إليها الآتي:

### 1- الإنساق:

وهــر معنى لا يمارقها، حتى لم يذكر سيبويه سواه(3)، ويقصد بالإلصاق: تعلَّق أحد المعنيين يالآخر.

و.لإلصاق حفيقي، ومجازي.

فالحقيقسي يفسضي إلى نفسس المجسرور، والجسازي إلى ما يقرب منه(4)، أو بعبارة أخرى الإلصاق الحقيقي إلصاق شيء بشيء، والمجازي إلصاق معنى بمعنى قال تعالى:

ينظر ابن هشام، معنى اللبيب 137/1.

<sup>(2)</sup> ينظر ابن جي. الحديب 364/1.

<sup>(3)</sup> ينظر. سيويه 2/ 304.

وينظر: ابن هشام مغني الليب 1/170

﴿ وَإِذَا مَرُوا بِٱللَّهِ مَرُوا مِكِرًامًا ﴾ الفرقاد/ 72.

فالإلىماق هنا مجازي، فيه معنى العبور الحُفيف الذي لا يرحي باللبث الطويل، أو المرّ المتراخي، أو الطويل.

ويسرى بعسض العنماء آنَّ المواد في تحو: مروت بالديار، أو مروت بمحمد مروت على الديار، أو على محمد كقوله تعالى:

﴿ وَإِنَّكُرْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصَبِحِينَ ﴾ الفرقان/ 72.

على معنى الاستقلام.

والفرق بين قولنا. مررت على الديار، ومررت بالديار، مع كثرة استعمال (الباء) هنا أنه إذا أريد الدلالة على الاستعلاء والتمكن، أي استعلاء المارّ والمكنّه عُذّي الفعل بـ (عني)، وإن أريد الدلالة على المرور الخاطف من فير تمكّن أو استعلاء عُذّي الفعل بالباء. كما ورد في آية الفرقان، ومنه قوله تعافى:

﴿ فَلَمَّا تَعَمُّنهَا حَمَلَتْ حَمَّلاً خَفِيهًا فَمَرَّتْ بِهِم ﴾ الأمراف/ 189.

قالمرور خفيف ليس فيه شمور باستملاء أو الكن.

ر ئال تىلل:

﴿ كَأَلَّدِى مَرَّ عَلَىٰ فَرَيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ البقرة/ 259

قلي المرور إحساس بتفرد ذلك المسار في قرية خربة، وقيه معنى الاستعلاء على مَن دمرتهم القدرة الإلهية، فأصبح المارّ في موضع التمكن.

2- الإستعالة:

وعلامتها الدخول على آلة الفعل، أو على أيّ مستعان به، و منه البسملة؛ لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلاّ بها(٤).

ابن هشام: مفنى اللبيب 1/172.

### 3- السبية:

رهي التي تدخل على سبب القعل. كقوله نعالى:

﴿ إِنَّكُمْ طَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱنَّخِنَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ البقرة/ 54.

ذالِمار والجُرور بالخاذكم متعلَّقان (بظلمتم) وقد بيّنا سبب كرنهم ظالمي أنفسهم، والثقابير: بسبب اتخاذكم العجل،

## 4- الظرفية:

رهي التي يحسن موضعها (في).

قَالَ ثَمَالَ: ﴿ وَلَقَدٌ نَمَبَرُكُمُ ٱللَّهُ بِهَدِّرٍ ﴾ آل صبران/ 123.

أي: في بلر.

## 5- التموش:

وهي التي يجسن موضعها (بن).

قال تمال. ﴿ عَيْدًا يَفْرَبُ بِهَا ٱلْمُعْرَبُونَ ﴾ المطففين/ 28.

يتعدّى الفعل يشرب بالباء للدلالة على تمكّن من مفعوله: يتغلّ والمعنى الأصلي للباء، وهو الإلصاق.

#### 6- القابلة:

وهي الداحلة على الأعواض(1). كقوله تعلل:

﴿ أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ النحل/ 32.

اي حوضاً حن حملكم الصالح. قال ابن هشام(2): وإنما لم تقدّرها باء السببية كما قالت المعتزلة، وكما قال الجميع في لدن يسدخل أحدكم الجنة بعمله؛ لأن المعطي بعوض، قد

أين هشام: مغتى اللبيب. 1/173.

<sup>(2)</sup> شمه: 173/1 (42)

يعطمي مجاناً، وآمًا المسبّب، فال يوجد بدون السبب، وقد تبيّن أنه لا تعارض بين الحديث والآية؛ لاختلاف محملي البامين جماً بين الأدلة.

#### 7- المناحبة:

وهي التي يصلح موضعها (مع).

كقوله تعالى: ﴿ أَهْمِكُ فِسُلِّنهِ ﴾ هود/ 48.

أي: مع سلام، أو مسلماً.

وجعل بعضهم الباء للمصاحبة في قوله تعالى:

( فَسَرِحْ الْاَمْدِ رَبِّكَ ) النصر/ 3.

فالجار والمجرور متعاقبان بـ سبح أي: فسيحه حامداً له، أي نزعه همًا لا يليق به، وأثبت له ما يليق به.

وقبيل: الباء للاستعانة، والحمد مضاف إلى الفاهل لا إلى الفعدول، والتقدير: سيّحه بما حِدّ به نفسه، إذ ليس كلّ تنزيه بمحمود.

## 8- الجاوزة:

وهمي السي يسصلح موضعها (من). وقد تختص بالسؤال، أو لا تختص به، قال تعلل: ﴿ فَسَمَلَ بِهِ، خَبِيرًا ﴾ الفرقان/ 59.

> رقال تعالى: ﴿ وَيَوْمُ تَشَغَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْفَمَامِ ﴾ الفرقان/ 25. والتقدير: حنه خبيراً، وحن النيم(1).

#### 9- الاستملاء:

وهي التي يصلح مضوعها (علي).

 <sup>(1)</sup> من النحاة من لا يجيز معنى الجاوزة في الباء، ويتأول كل ما جاء من ذلك على كون الباء صبية.
 ينظر: السيوطي: المطالع السعيدة ص1/ 396.

كفوله تعالى ﴿ مَن إِن تَأْمَنَّهُ بِقِينِطَارٍ ﴾ آل عمران/ 75. بدليل قوله تعالى ﴿ فَكَ لَا تَأْحَنَّا عَلَىٰ يُوسُعَ ﴾ يوسف/ 11.

والقرق بين استعمال (الباء) أو (على) أن الباء تشير إلى الحيازة اللاصغة بالحائز، وهي أنسب في الماديات المتقولة، أما (على) في آية يوسف، فندل على أن الأمانة أو الأمان ليس هو المقصود فحسب وإثما يزاد عليه معنى الهيمنة، فكان المناسب للفعل الحرف (على) أنا فيه من معنى الأستعلاء والسيطرة والهيمئة(1).

10- التسم(2).

£1 - الغاية.

وهي التي يصنح موضعها (إلي).

كفوله تعالى ﴿ وَقَدْ أَخْسَنَ بِينَ ﴾ بوسف/100.

أي: إليُّ، وقيل فشتن الفعل (أحسن) معنى (لطف).

## 12- التمدية:

وتُسمَّى (باء المقل)، وهي المعاقبة للهمرّة في تصيير الفاحل مفعولاً؛ لأنَّ الأكثر فيها أنّها تعدّي الفعل اللازم. كقوله تعالى:

﴿ ذَهَبُ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ البغرة/ 17.

فالجَار والجَرود متعلقان بـ أذهبُ وقرئ أفعب الله نورهم(3).

ينظر، د البقري. دراسات غوية في القرآن 52.

<sup>(2)</sup> يُنظر أصلوب القسم في موضعه من الكتاب

<sup>(3)</sup> ينظر أبن هشام: منهي الليب 1/171.

والفرق بين قولك: ذهبت بمحمد، وأذهبت محمداً. أن الأوّل يدل على كونك مصاحباً له في الذهاب والثاني ليس فيه معنى للصاحبة.

13- الدلية.

وهي التي يصلح موضعها (بدل):

كَثَوْلُهُ تَعَالَ. ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَنُونَ مِنْ عَذَاتٍ يَوْمِهِذْ وِيَنِيهِ ﴾ المعارج/ 11

أي: بدل بنيه.

والبدئية أقرب إلى المقابلة، في أنَّ الثانية هي الفاحلة على الأحواض كما مرَّ.

14- التأكيد:

وهي الزائدة، ولا تعلُّق مع مجرورها بشيء، وتزاد في سنة مواضع هي(1).

أ- أبل النامل.

رتكون زائلة قبل الفاعل وجوباً أو غلبةً، أو ضرورة. قمن زيادتها وجرباً قبل قاعل فعل التعجب (أفعل)(2). ومن زيادتها خلبة قبل قاعل (كفي)، كقوله تعالى:

﴿ كَفِينَ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ الممارج/ 43.

فالباء حرف جرّ زائد للتأكيد، واسم الجلالة فاعل مجرور لفظأ مرفوع عملاً، وكميداً تمييز(3).

أما توله تعالى ﴿ وَكُلِّي آللَّهُ ٱلْمُؤْمِدِينَ ٱلْفِتَالَ ﴾ الأحزاب/ 25.

التبيه 176/1 وما يعلما.

<sup>(2)</sup> براجم أسارب التعجّب في موضعه من الكتاب.

 <sup>(3)</sup> ويجوز ترك الباء عنا نحو كفى الاسلام للمرد ديناً...

فالفعل كفى متعد إلى مفعولين، وأسم الجلالة ألله قاعل، ولا مجوز اتصاله بالباء الزائدة(1). لأن الفعل كفى بمعنى (وقى)، و المؤمنين مفعوله الأول، و الفتال مفعوله الثاني

-- قبل المقعول:

رمنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلنَّبُلُكُةِ ﴾ البقرة/ 195

فائياء زائدة؛ لألَّ الفعل (آلقی) متعدَّ بنفسه، والمقعول الثاني محلوف، والتقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. وقد يُضمَّن الفعل (تلقوا) معنى فعل يتعدَّى بالباء، والتقدير: لا تقضوا بأيديكم.

وقال لعالى

﴿ وَهُزِي إِلَيْكِ عِهَدْعِ ٱلنَّخَلَةِ ﴾ مريم/ 25.

فالياء زائدة للتأكيد، والقمل (هزي) معمد بنفسه و جامع عبرور لفظاً منصوب محلاً لكونه مفعول به.

جـ- البل البندا:

رمله قرأه تعالى:

﴿ بِأَيْرِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ الفلم/ 6

قائباء مزيدة للتأكيف و ما بعدها ميندا، و المفتون خبره. وكيرز أن تكون الباء بمعنى (في)، والتقدير: في أي فرقة وطائفة منكم المفتون.

<sup>(1)</sup> ورد في الشعر الصال فاعل (كفي) للصدي إلى واحد بالباء الزائدة.

وقيل: المقتون مصاو بمعنى الفتنة، وقيل الجار والمجرود مصلَّق ياستقرار غير به عن المفتون.

وقد ثزاد الباء قبل المبتدأ الواقع بعد (إذا) الفجائية، أو (حسب) أو غير ذلك(!).

د- قبل خبر (كان) (2) و (ليس) و (ما).

كقرله تعالى. ﴿ وَأَنَّ آللَٰهُ لَيْسَ بِطَلَّامِ لِلْقَبِياءِ﴾ أل معران/ 182، الأنفال/ 51، الحيح/ 10.

قالباء حرف جرّ زائدة، و طّلام عجرور لفظاً منصوب عملاً خبر ليس في آية آل همران، وخبر (ما) في آية فصلت.

هـ- قبل الحال:

ويشترط أن يكون الحال في جملة متفية (3).

و- قبل التوكيد بالنفس والعين(4).

ز- وقد تزاد ميما أصله المبتدأ، وهو أصم ليس، بشرط أن يتأخر إلى موضع أخبر.
 قال تعالى:

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرِّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمُصْرِقِ وَٱلْمَقْرِبِ ﴾ الأحزاب/ 177

فقد قُرئ: ﴿ لَيْسَ آلِبِرُ أَن تُوَلُواْ ﴾ وحلى قراءة الجمهور تكون البرُّ خيراً مقدماً لليس والمصدر المؤول أن تولُواْ

<sup>(1)</sup> غو: ما كان العبادق بخاسر،

 <sup>(2)</sup> غو: عرجت فإذه المطر، أي. المطر وي عرجت فإذه المطر وي عصبك كتب قيمة وي حسبك كتب قيمة.
 و كيف بك إذ كان كال.

<sup>(3)</sup> ينظر باب الحال في المتصوبات

<sup>(4)</sup> ينظر التركيد في الترابع

اسم ليس مؤخّر أمّا على قراءة رقع (البرُّ) فهر امـم ليس، والمُمـدر المؤوّل خبرها.

وأما قراءة أليرٌ بالنسب مع جورُ المصدر المؤول بأن تولوا(1) فعلى زيادة الباء في اسم ليس وهو مبتدا في الأصل.

## 🖈 ڪئي (2)ء

تكون حتى جارة إذا كانت بمنزلة (إلى) معنى وعملاً، وتختلف صها بالآتي؛

أ- أن المجرور بحتى اسم ظاهر، والمجرور بـ (إلى) ظاهر ومضمر.

ب- وأنَّ الجرور بها ذو أجزاء.

جه- وأن يكون آخراً، أو ملاتياً لآخر جزه.

قال تعالى:

﴿ سَلَندُ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلِّعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ القدر/ 5.

قد أحتى حرف جن للغاية، والجار والجرور متعلقان ب اسلام، أو يمحلوف تقديره: (يستمرون) على التسليم من غروب الشمس حتى مطلع القجر،

#### بزر التنامر

حرف جرٌّ معناه القسم، وتختص باسم الله تعالى، ولجها معنى التعجب(3)

#### يان على:

وتفيد في الأصل الدلالة على استعلاء شيء على شيء وترد داخل التركيب مفيدةً أحد المُعاني الآتية.

 <sup>(1)</sup> هذه قراءة ابن مسعود – رضي للدعته –
 ینظر ابن جئی، الخصب : 117/1.

<sup>(2)</sup> تكون الناء حرف جرً، لانتهاء الغاية، وعاطقة، وللتعليل، وإبندائية.

<sup>(3)</sup> ينظر أسلوب القسم في موضعه من الكتاب.

- الاستعلاء على الجرور بها. كفوله تعالى:
   ( وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْقُلَاكِ ثُحَمَلُونَ ﴾ المؤمنون/ 22.
- 2- الاستعلاء على ما يقرب من الجرور بها، كقوله تعالى:
   ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلدَّارِ هَدَى ﴾ طه/10.

فاجار والجرور على النار متعلقان به (أجد) أي المكان القريب من النار، و هدى بمعنى (هادياً) وهو مفعول أجد وجاء بملفظ المعدر لقصد المالخة على حلف مضاف، والتقدر: قا هدى.

- 3- الاستملاء المعنوي، كافوله المالى:
   ( وَهُمُمْ عَلَى ذَبْتٍ) الشعراء/14.
- 4- المصاحبة بمعنى (مع)، كفوله ثمال:
   ( وَإِنَّ رَبِّكَ أَنَّهُ مَفْقِرَةٍ إِللَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴾ الشعراء/14.

فالجار والجرور على ظلمهم معملقان بمحلوف حال من الناس، والعامل فيها المصدر منقرة لأنه العامل في صاحبها كلناس، ومعنى (إلى) المصاحبة.

- 5- الجاوزة: وهي يمني (من)(1).
- 6- التعليل: بمعنى اللام كفوله تعالى:
   ﴿ وَلِتُحَكِّرُوا آللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدُنكُمْ ﴾ البقرة/ 185.
- 7- الظرفية، بمعنى (في)، كفوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمُدِيدَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٍ ﴾ القصص/18.

أعوا رضيعُ عليّ الوائدان. أي: عنّي.

أي: في حين غفلة.

8- مرافقة (من)، كقرله تعالى:

﴿ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى آلَنَّاسِ يَسْتُوْفُونَ ﴾ المطففين.

فالجار والجرور متأمان إما بـ اكتالوا أو بـ يستوفون وأدم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية، أي يستوفون على الناس خاصة، فأمّا أنفسهم فيستوفون غا. قال الزهشري(أ): ألم كان أكبالهم على الناس اكتيالاً يضرهم ويُتحامل عليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك.

9- موافقة (الباء) كفوله تعالى:

﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ ﴾ الأحراف/ 105

وقد قرأ أبي وقيل: (ابن مسعود) -رضي الله عنهما-حقيق بأن لا اقول(2).

10- (على الإسبية):

قيل إنْ (على) ترد اسماً بمعنى (قوق) إذا سُبقت بـ (مِن)(3)، وقال بعضهم في قوله تعالى ﴿ أَسْسِكَ عَلَيْكَ رَوْجَكَ ﴾ الأحزاب/ 37.

إنها بمعنى (قوق). والذي نراه أنَّ (على) هنا زائدة للدلالة على الإيماء بآنُّ زوجه من نعم الله (عليه) كما في مستهل الآية إذ يقول تعالى:

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْهُمْ آللَهُ عَلَيْهِ وَأَنْهَمْتُ عَلَيْهِ أَسْبِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَآتُنِي آللَهُ ﴾ الأحزاب/37

الرخشري. الكشاف 4/ 559.

<sup>(2)</sup> ينظر القراء معاتى 2/386.

<sup>(3)</sup> ينظر د. البغري دراسات محرية في القرآن. ص65.

1(34) 🔅

ولها عشرة معان يتحدُّد كلُّ منها داخل التركيب المعين وهي:

ألجاوزة:

كغوله تعالى ( سُبِّحَدَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ المؤمنون/ 91.

-2 البدلية:

كقوله تعالى ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجَرِّى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْمًا ﴾ البقرة/ 48. أي: بلل نفس.

E- Illumette:

كقرل تعالى ﴿ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِمِ. ﴾ معد/ 38.

إذ يقال بخلت منه، وبخلت مليه.

4- التعليل:

كفوله تعالى ﴿ وَمَّا كُنُّ بِتَابِرِي ءَالِهَتِدَا عَن قَوْلِكَ ﴾ هود/ 53.

قالجار والمجرور عن قولك متعلقان بمحلوف حال من الضمير في تاركي الواقع خبراً لـ ما المشبهة بليس العاملة، وهو عبرور لفظاً بالباء الزائدة للتأكيد منصوب محلاً. وعبور أن تكون (من) للتعليل والمعنى: ما لممن بتاركي آلمتنا المولك، والجار والمجرور متعلقان بـ تاركي أيضاً.

5- برادئة (بعد):

قال تعالى ﴿ عُتِرِقُونَ آلْكَلِمُ عَن مُواضِعِهِم ﴾ الساء/ 46.

بدليل قوله تعالى: ﴿ عُمْرِ قُونَ ٱلْكَلِّمْ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ المائدة/ 41

6− مرادقة (من):

قال تعالى ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْيَةَ عَنَّ عِبَادِهِ ﴾ الشوري/ 25.

بدليل قوله تعالى. ﴿ رَبُّكَا تُقَبِّلْ مِمًّا ﴾ الشوري/ 25.

7- مرادقة (الباء).

وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَى ﴾ النجم/ 3. والظاهر أنها على حقيقتها، وأنَّ للعني: وما يصغر قوله عن هوى(1).

:(2) Whata Y! -8

(3) الظرفية(3) -9

### 🖈 (فن) الإسهية:

ذكروا ألا (هن) تأتي اسماً مجنى (جانب) إذا سبق بــ (من)(4), وجعلوا منه قوله تعالى:

﴿ ثُمَّ لَاَتِنَائَهُم مِنْ بَتِنِ أَيْدِيمٍ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَدِيمٌ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ﴾
 الأعراف/17.

فتقلُّو مسلوقة على عبرور (من) لا على (من وعبرورها) ويمكن جمل (من) الداخلة على (عن) زائدة.

## ∻ (اين)

وترد تسعة معان هي:

الظرفية المكانية أر الزمانية، وقد أجتمعا في قوله تعالى.
 ( المري عُلِبَتِ الرُّومُ في في أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم شَيْلِ بَعْدِ عَلَيْهِوْ سَهَالِيُونَ في إِنْ وَهُم شَيْلِ بَعْدِ عَلَيْهِوْ سَهَالِيُونَ في إِنْ وَهُم مِنْ إِنْ بَعْدِ عَلَيْهِوْ سَهَالِيُونَ في وَشْعِ مِنْ يَرْبَ ﴾ الروم/ 1-4.

<sup>(1)</sup> ابن مشام: معنى اللبيب 1/ 238.

<sup>(2)</sup> لحو قولهم ومبت عن القوس، أي. بالقوس.

<sup>(3)</sup> ينظر، ابن هشام مغنى الليب 1/238.

<sup>(4)</sup> الأعداء من عن هيئناً وهن يسارنا.

قالجار والجرور في أدنى الأرض متعلّقان به غُلبت و في يضع سنين متعلقان به سيغلبون والدلالة على المكانية في الأوّل، وعلى الزمانية في الثاني.

وقد تكون الظرفية مجازية كقوله تعالى:

﴿ وَلَكُم فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَتَأْوِلِ ٱلْأَلْبُبِ ﴾ البقرة/ 179.

2- الماحية:

كتوله تعالى ﴿ فَخَرَجٌ عَلَىٰ فَوْمِمِهِ فِي زِيلَتِهِه ﴾ القصص/ 79.

3- التعلل:

كقوله تعالى ﴿ فَذَ لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتَّدِّنِي فِيهِ ﴾ يوسف/ 32.

4- الأستعلاد:

كَثْرُلُهُ تَمَالُ ﴿ وَلَا صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُنُّوعِ ٱلنَّحْلِ ﴾ طه/ 71.

5- برادئة الباء(1).

6- مرادنة (إلى)، كقرله تعال:

﴿ فَرَدُوْا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَ هِومْ ﴾ إيراهيم/ 9.

7- ` مرادقة (من)(2).

8- القايسة:

وهي الداخلة بين مقضول سابق، وفاضل لاحق.

كقرله تعالى ﴿ فَمَا مُتَنعُ ٱلْحَيَارَةِ ٱلدُّنْهَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ التوبة/ 38.

يتظر، ابن مشام: منني الليب 1/267.

<sup>(2)</sup> ينظر نفسه،

## 9- زائدة للتأكيد:

وجعل يعضهم(1) منه قوله تعالى:

﴿ وَقَالَ ٱرْكُبُواْ فِيهَا ﴾ هود/ 41.

ونرى أن الطرفية بينة فيها، وهي ليست زائدة هذا، فالركوب في السفينة فير قوله تعالى ﴿ وَأَلَمْ يَالَوْهَالُ وَالْحَمِيرَ لِتَرْحَكُبُوهَا﴾ هود/ 41 ففي ركوب الحيل استعلاد، ولا يقال تمها لهذا السهب.

#### 

وتفيد المعاثى الآتية:

التشبيه، كفرله تعلل:

﴿ إِلَّهُمْ كَعُمَهُ هِ مُأْكُولٍ ﴾ الفيل/ 5.

2- التعليل:

كقوله تعالى: ﴿ وَآذْ صَكَّرُوهُ كُمَّا نَحَكُمْ ﴾ الفيل/ 5.

أي: لمدايته لكم.

3- زائلة للتأكيد:

كفوله تعالى. ﴿ كُمُثُلِ ٱلْجِمَارِ يَحْمُولُ أَسْفَارًا ﴾ الجمعة/ 5.

#### 中湖(大

اللام على ثلاثة أنواع. عاملة للجرّ، وعامة للجزم، وغير عاملة.

<sup>(1)</sup> ينظر: نفسه 268/1

ارلاً:

اللام العاملة للجرُّ وتأتي على اثنين وعشرين معنى هي:

1- الاستحقاق:

وهي الواقعة بين معنى وفات كقوله تعالى:

﴿ وَلَمُّمْ عَلَىٰ ذَنَّتِ ﴾ الشعراء/ 14.

فالجار والجرور لهم متعلّقان بخير محلوف مقدّم. و علي جار وعجرور متعلّقان بمحلوف حال، و ذقب ميتدأ مؤخر، وهو قتله القبطي، وقبل فيه إنه كان مجاز فرهون، والمعنى: ضم حلّ تبعة ذنب؟

2- الاختصاص:

وهي الواقعة بن ذات رذات، والداحلة عليه لا يملك الآخر.

كقرله تعالى: ﴿ إِنَّ لَهُمْ آلِياً ﴾ يوسف/78

فالجار والمجرور له متعلّمان بمحلوف عبر إلا مرقوع، و آباً اسم إلا مؤخر.

3- الملك: ويقصد به ما يكون بيمينك، تتصرف فيه.
 كقوله ثمال ﴿ لَّهُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَعِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ البقرة/ 255.

4- التمليك.

5- شبه الثمليك.
 كفوله ثمال ( جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ) النحل72.

٥- الظرفية:
 كقوله تعالى: ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَسَ يَوْمِر مَّعْلُومٍ ﴾ الشعراء/ 39.

7 - يعني (مني) الظرفية.

- 8- ويمعنى (بعد) الظرفية
   كفوله تعالى. ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ الاسراء/78
- 9- وجمعنى (في) المظرفية.
   كقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمُؤازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَعَمَةِ ﴾ الأنبياء/ 47.
- تقوله تعالى ﴿ وَنَصِيعُ الْمَوْرُيِنَ الْقِسَطَ لِيُوْمِ الْقِيْنَمَةِ ﴾ الانبياء / 4/ 10- المبرورة أو العاقبة.
- وهي الداخلة على حدث لم يكن توقع حدوثه، أي أنّه غير مقصود عند من فعله.كقرله تعالى:
  - ﴿ فَٱلْتَغَطَّهُمْ ءَالُ فِرْعَوْتَ لِيَحْكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَدًا ﴾ النصص/ 8.

فقد كان التقاطهم له حليه السلام لا بسبب أن يكون حدراً لهم، وإنما ليتخلو، ولداً شم.

- 11- التعليل:
- كفوله تعالى: ﴿ يَعَلَمْتُ عَلَى قُدَّمْتُ الْجَيَاتِي ﴾ الفجر/ 24 والتقدير: من أجل حياتي في الأخرة.
  - 12- عمنى (إلى): كفرنه تعال: ﴿ كُلْ عَبْرِى لِأَجْلِ ﴾ الفجر/ 24 آي: إلى أجل مُستَّى
- 13- موافقة (من). كفوله نعال. ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَلِينُ أَفَدٍ وَلَا أَعْلَمُ الْفَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِلَىٰ مَلَاكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَدَرِى أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِئِهُمُ آفَلَةٌ خَيْرًا ﴾ الفجر/ 24.
  - 14- مرافقة (على). كقرله تمال ﴿ رَخِيْرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ الإسراء/ 109.

15- القسم والتعجب معاً، وتختص باسمه تعالى(1).

16- التعجب الجرد عن القسم وتستعمل في النداء(2).

17- التبليغ، وهي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه (3).

18- التمدية.

كقوله تعالى: ﴿ فَهَبْ لِي مِن أَنُدُنكَ ﴾ الإسراء/ 109(4).

قالفاء قصيحة، و أهب قعل أمر قاعله مستر وجوياً، و لي جار وهرور متعلقان به، و أمن لدنك جار ومجرور متعلقان بمحلوف حال، و ولياً مقعول به.

## 19- تأكيد النفي:

رهي الداخلة في اللعظ على القعل المضارع وتستى لام الجحود، وسترد في بواصب المضارع.

20- وتأتي اللام زائدة للتأكيد في المواضع الآنية:

أ- ممترضة بين الفعل المتعدي ومقعوله (5).

ب- معترضة بين المضايفين وتستى اللام المحمة (6).

ج- أن تكون لتقوية عامل فهُمُّ إمَّا بناخره كقوله تعالى:

كَتُولُه ثَمَالَ: ﴿ هُدُّى وَرَجُّنَّةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ الامراف/154.

<sup>(1)</sup> ينظر أسلوب التعجب في موضعه من الكتاب.

<sup>(2)</sup> ينظر أسارب التمجب في مرضعه من الكتاب.

 <sup>(3)</sup> غو قلت له، وأنت له، وقسَرت له.
 ويتظر. ابن هشام. مغنى اللبيب 2/326.

 <sup>(4)</sup> قبال أبين مشام في مسي اللبيب (/328 را أأولى عندي أن يكل للتعدية بنحو ما أخلص عمداً لزيم وأما أحيه ليكن.

<sup>(5)</sup> ينظر ابن هشام. مغنى اللبيب 2/ 328.

<sup>(6)</sup> غو يا پؤس للحرب، والتقلير٬ يا پؤس الحرب

ف هدى مبتدأ مؤخر، و رحمة عطف هليه، والجار والجرور اللدين متعلقان بمحدوف صفة، و هم ضمير متفصل مبهي على السكون في عمل رفع مبتدا، وجملة. يرهبون في عمل رفع عبر، و الربهم جار وجرور متعلقان بـ ارهبون، واللام للتقرية، أقادت تقوية المقمول به لتاخر، عن الفعل، وتأخير الفعل يُضعف صمله.

أو يكونه قرعاً.

كقرله تعالى: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ هود/ 107.

قصينة البائنة قُمَّالُ فرع من الفعل المضارع فضعفت في الممل لفرحيتها هذه، فجيء باللام للتقرية.

وقد اجتمع التآخر والفرحية في قوله تعالى:

﴿ وَكُنَّا جُكُمُومٌ شُنوبِينَ ﴾ الأنياء/ 78.

فالجار والجرور متعلَّمَان بد شاهدين الواقع خبراً لكان الناقصة، وقد ضعف حمل شاهدين في أحكمهم لتأخره، وشاهدين أيضاً أضعف في العمل من الفعل المضارع؛ لأله قرع عليه.

د- وقد تكون اللام زائدة إذا كانت لام مستغاث، بدليل صحة إسفاطها وإذا جعلنا هي
 ومجروره متعلقان بحرف النداه الذي خرج للاستغاثة فلا تكون زائدة(1).

100 1

وتأتي على خسة عشر معنى هي:

1- إبتداء العابة المكانية.

ينظر ابن هشام. منهي البيب 1/332

كفوله تعالى. ﴿ شَبْحَسَ اللَّذِي أَسْرَى بِعَيْنِهِ لَيْلًا يَرْبَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ هود/ 107

أو - إبتداء الغاية الزمانية.

كفوله تعالى: ﴿ لَمُسَجِدُ أَيْسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ هود/ 107.

اللام في لمسجد لام إبتداه، و (مسجد) مبتدا، وجلة أسس هلى التقوى قيمحل رفع تمت لـ مسجد. والجار والجرور على التقوى متعلقان بـ أسس، و أحق خبر المبتدأ، و من أول يوم جار وجرور متعلقان بمحلوف حال، أو بـ أسس والمعدر المؤوّل أن تقوم في عمل نصب بنزع المالفين، والتقدير: بأن تقوم فيه، وهو متعلق بأحق، و قيد متعلق بأحق، و قيد متعلق بأحق،

2- بيان الجنس:

واكثر ما تقع بعد (ما)، و (مهما) كفوله تعالى: ﴿ فَأَجْتَنِبُوا الرِّجْسِ عِنْ الْأَوْثَنِ ﴾ الحج/30. ﴿ مَهْمًا تَأْتِنَا بِهِ، مِنْ ءَايَةٍ ﴾ الأعراف/132.

3- التعليل:

كَثُولُهُ تَعَالَىٰ ﴿ مِنَمَّا خُطِيقَتِهِمْ أُغْرِقُواْ ﴾ نوح/ 25. أي: من أجل خطاياهم.

4- التبعيض: رهي التي يصلح موضعها يعض كفوله تعالى: ﴿ مِنْهُم مَنْ كُلَّمَ اللهُ ﴾ نوح/ 25.

5- البدلية. كقوله تعالى:

﴿ أَرْضِيتُم بِالْحَهَوْةِ ٱلدُّنْهَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ نوح / 25

6- مرادقة (عن).

كَفُولُهُ تَعَالَى ﴿ فَوَيْلٌ لِلْفَسِينَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ الزمر/ 22

7- مرادقة (اليام).

كقوله تعالى: ﴿ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِقٍ ﴾ الشورى/ 45 ويجوز أن تكون منا للإبنداء.

8- - مرابقة (ق).

كقوله تعالى ﴿ أَرُونِي مَاذًا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ الشوري/ 45.

9- موافقة (مند).

كقوله تعالى:

﴿ لَن تُغْنِي عَنَهُمْ أَمْوَ لُهُمْ وَلَا أَوْلَندُهُمْ مِنْ آلَةٍ شَهًّا ﴾ الشوري/ 45.

10- مرادقة (ملي).

كفوله تعالى: ﴿ وَتَصَرَّنُنهُ مِنَّ ٱلْفَوْمِ ﴾ الانبياء/ 77.

11 - القصل، وهي الداخلة على ثاني المتضادين، كاتوله تعالى:

﴿ وَأَلَّكُ يَعْلَمُ لَمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ البغرة/ 220.

ويمكن أن تكون أمن هنا يهمني (عن)؛ لأنَّ الفصل مستفاد من الفعل (يعلم)، والعلم صفة ترجب التمييز(1).

12- التنصيص على العموم وتوكيده:

وهي (من) الزائدة. وتزاد (من) بشروط، هي:

أ أَذَ يَتَقَدُم نَفِي أَو نَهِي، أَو استَفْهَام بِـ (هل)

ينظر ابن عشام. منى اللبيب 1/459.

ب أن يكون مجرورها نكرة.

وتزاد في المواضع الأكية:

أ- قيل المندأ.

كثوله تعالى: ﴿ فَهَل لَّمَا مِن شُفِّعَاتَ ﴾ الاتياه/ 77.

ق شفعاء مجرور لفظاً بـ من الزائدة للتأكيد وأقادة التعميم والغاء الجنس، مرفوع محلاً؛ لكونه مبتدأ مؤخراً، والجار والمجرور لنا متعلقان بالحبر المحلوف.

ب- قبل اسم كان،

ج- قبل المقمول.

وقد اجتمعا في قوله تعالى:

﴿ مَا ٱغُّنَٰذَ ٱللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانِ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ ﴾ المؤمنون/ 91.

ف من حرف جر زائد للتأكيد والعموم، و ولد مجرور لفظاً متصوب محلاً مفحول به.

و إِلهُ عِرور لفظاً مرفوع عملاً، اسم كان مؤخّر، ويكن أن يكون فاصلاً لكان إذا عددناها تامة. وهو الأولى عندنا.

ومن النحاة من لم يشترط التنكير في مجرور (مِن) الزائلة. استندوا إلى نحو قوله تعالى: ﴿ يُغْفِرُ لَحَكُم مِن ذُنُوبِكُمُ ﴾ الأحقاف/ 31.

يجعل أمن زائدة، والتقدير: يغفر لكم ذنوبكم والذبين اشترطوا التنكير جعلوا أمن هنا للنبعيض، والمعنى: يغفر لنا بعض فنوبنا.

أبل الفامل(1).

غو ما جاءنا من أحد.

هـ في أول مقعولي ظن(1)، أول مقعول علم و العطي، وفي ثاني مفعولي العطي وغير ذلك عالم يرد في النص القرآني الكريم.

## $\iota(2)$ ştşif $\star$

أ- وترد للقسم وتجرّ ما بعدها.

كقوله تعالى ﴿ وَٱللَّهُرْءَانِ ٱلْحَيْكِيمِ ﴾ يس/2.

فإدا ثلتها واو أخرى، فالثانية للعطف ولاً يجوز عشما للقسم حتى لا تحتاج الجملة إلى جوابين.

كقوله تعالى: ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلرِّيتُونِ ۞ وَطُورِ سِيدِينَ ﴾ التين/ ١-2.

قالولو الثانية حاطفة، والجار والجوور متعلقان بفعل القسم الحقوف، و الزيتون معلف حلى التين، و طور سنين معلف أيضاً.

2- وترد الواو موضاً عن رب 3).

# المطلب الثاني: أقسام هروف الهرّ بإعتبار ماهيتها من أنواع الكلم. أي ياعتبار للظهار

تنقسم الحروف الجرّ باعتبار لفظها على ثلاثة الأول. ما يلازم الحرفية. وقد مضى تقصيله. والثاني، ما يشترك بن الحرفية والإسمية. والثالث ما يشترك بين الحرفية والقعلية.

<sup>(1)</sup> غوا قلتك صدة

<sup>(2)</sup> غو ولين سهرت فيه باحثاً.

 <sup>(3)</sup> ثرد الواو. عاطفة، وحالية وزائدة، واستثناقية، وللمعية، وأو ثمائية ينظر فيها أبن هشام. مغنى اللبيب 1/494 وما يعدها.

## ما يشترك بين الحرفية والإسمية:

يكون (مذ، ومئذ) ظرفي زمان مقدرين يمعنى (الأمد) مرفوعين في الموضع بالابتداء، والنكرة بعدهما خبر عنها. ولم يردا في القرآن الكريم اسمين ولا حرفين(1).

ويكونا حرقي جرّ، يُجرُّ بها القريب والبعيد من الزمان، ويُقصد بالقريب من الزمان المؤمن الذي أنت فيه (2).

ويقصد بالبعيد الزمان الماضي الذي قد انقرض واتصرم(3).

وإذا الجرُّ ما يعدهما كانتا حرقي بمعنى (في) تقول. أنت عندنا منذ الليلة ومذ الليلة.

فـ(منا. ومذ) تتعلقان بمعنى الاستقرار، أو الكون الذي سائت عند مسائه، وتوصل
 معناه إلى الليلة كما كانت (في) من قولك. جلست في الدار، والتقدير: أثبت عندمًا الليلة(4).

و(مد) أقمد في الأسمية من (مند) ولذلك تستعمل في البعيد أكثر من (مند) واستعمالهم (مند) في القريب أكثر؛ لأنها أقرب إلى الحرقية(5).

#### . ₩U☆

حرف جرً شبيه بالزائد هند أكثر النحاة، ورأى فريق منهم أنه اسم غير هنه (6). وتتصف (ربّ) الجارة بالآتي:

1- آنها للتقليل، أو التكثير على وفق الدلالة العامة للتركيب الذي ترد فيه (7).

اختصاصها بجر النكرات، وسائر حروف الجرّ كما رأينا تدخل على النكرات وعلى
 المعارف.

 <sup>(1)</sup> فهما اسمان إذا قلت تحو ما رأيته منذ أو منذ يومان. والتقدير: أما ذلك يومان ويقلر لريق من السماة ظرفاً هو خبر مقدم كانك قلت: (بيهي ويين رؤيته يومان) وينظر. الأنباري: الانصاف (المسائة 56)

 <sup>(2)</sup> غير ما رأيته منذ الساعة، ومنذ يوينا، ومنذ الآن.

<sup>(3)</sup> ينظر النبوري، ثمار الصناعة 394.

<sup>(4)</sup> تقب 394

<sup>(5)</sup> نفسه: 394

 <sup>(6)</sup> ينظر المبرد: الملتضب 3/ 66، ابن السواج: الأصول 1/ 507

<sup>(7)</sup> تقول. رب مجتهد يصيب (للتكثير)، ورب رمية من غير رام (للتقليل).

- 3- الابدّ من نعت مجرورها إن كان ظاهراً، وإفراده، وتذكيره، وغبيزه إن كان ضميراً
- 4- وجوب وقوعها في أوّل الجملة، وسائر حروف الجرّ تقع في أوّل الكلام، وفي فرُجِه،
   وفي آخره.
  - 5- تتصل رب بناء التأنيث(1).
  - 6 ٪ لا تدخل ربُّ إلا على الظاهر، ومن الغليل جرَّها المضمر
    - 7- قد تعرض عنها (واو) تُسمّى (واو ربُّ)
- قد تلحقها (ما) فتكفّها عن عمل الجرّ، وتهيؤها للنخول على الأفعال بعد أن كانت غنصة بالأسماء. قال تعلل:

# ﴿ رُبَّمًا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ الحجر/2

قارب حرف جراً مهمل يقيد هنا التكثير، و (ما) كافة. وزعم بعض اتحاد أن (ما) بعد ربّ) اسم نكرة بمعنى (شيء)، وأن الجسلة بعده صفة لم، وهو خلط، إذ ليس في الجسلة ذكر بعود منها إلى (ما) (2).

الحكم الإعرابي للاسم الجرور بـ(رب):

للامسم الجرور بـ(ربّ) أحد إلإعرابين.

الأوَّلَ: أَنْ تَكُونَ هِي وَالْجِرُورَ بِهَا فِي مُوهِمَعَ نَصَبِ عَلَى الْمُمُولُ بِهِ، بِغَمَلِ عِلْمُوفَ؛ لأَنْهَا إِنَّمَا تَقْعَ جِوَابِأَ(3).

غر رئت

<sup>(2)</sup> ينظر الأخفش معاني 2/ 378؛ والمروي: الأزهية ص94.

<sup>(3)</sup> تقول: ربّ ضيف إلى الدار، أو ربّ ضيف عزيز في الدار، فنصيف جرّ بربّ والجار والجرور متعلقان بنعث ف، وهو واقع موقع مستقر، أو كائن والتقدير ربّ ضيف أودّ، في الدار، أو ربّ ضيف عزير اودُه في الدار.

والثاني أن عل جرورها الرفع على الابتدائية(1). - ما يشترك بين الحرفية والقعلية. وهو (خلاء وعداء وحاشا) وقد ذكرت أحكامها في باب الاستثناء.

 <sup>(1)</sup> ابن مشام؛ منني اللبيب 1/220
 رإدا قلما رب مالم مشهور لقيت. كانت في عمل نعب معمولاً، وإذا قلما رب عالم مشهور لقيت.
 كانت رفع على الابتدائية.

# والمبعث والتالث

# أي بعش الحروف غاير الماملة

## المطلب الأولء حرفا الاستفهام

في العربية حرفا استفهام هما:

الأول: الحمزة، وهي الأصل في الاستفهام، ولهذا خصوها بأحكام معينة دون (مل).

متها

أ- حواز حذفها سواء تقلبت عليها (أم) أو لم تتقدم.

وجملوا منه قوله تعالى ﴿ هَنذَا رَبِّي ﴾ الأنعام/ 78

﴿ وَيَثْلُكَ بِعُمَّةً تُمُّنَّهُا عَلَى ﴾ الشعراء/ 22.

على تقدير همزة عدوفة قبل الجملة الإسمية، أي: أحذا ريّن أتلك تعمة.

وقال تعالى ﴿ سُوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَندُ زَنَهُمْ أَمْ لَمْ تُدذِرَّهُمْ ﴾ البقرة/ 6.

فقيد قبراً ابن عيض بإسفاط المنزة. الذترتهم، لأنّ (أم) تدلّ طيها(1).

ب- دخولها قبل حروف العطف (القاء، والوار، وثم). لكونها مصدرة أصالة قال ثعالى.

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا ﴾ يوسف/ 109.

﴿ أُوَلَمْ يَنظُرُوا ﴾ الأعراف/ 185.

﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِـ ٓ ﴾ يونس/ 51.

ابن خالویه: مختصر شواد القرآن من کتاب البدیع من2

فالممولة الإستفهام و (الفاء، والوأو، وثم) حروف عطف وهي في ذلك على عكس (هل) التي لا تقع هذا الموقع.

جـــ أنها نطلب التصور، ولطلب التصديق، بخلاف (هل) التي اختصت بطلب التصديق دون التصور، وكذلك كلّ اسماء الاستفهام.

و لمقصود بالتصور أنَّ الحكم المستفهم عنه واقع، فير أنَّ الواقع به، أو فأهله غير معروف، لذلك بجناج مَن يُستفهم تعيينه، وتحديده(1)

أما التصديق فيكون حين يتعدم لدى المستفهم وقوع الحكم من عدمه ولذلك يحتاج من يُستفهم الإجابة بـ(نعم) أو (لا) وما في معنى كلّ منهما لبيان وقع الحكم في صاحبه أو عدم وقومه(2).

د- دخول همزة الاستفهام على الجمل الاسمية والفعلية، المثبئة أو المتفية، و (هل) لا
 تدخل إلا على الجمل المثبئة.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ مَضْرَحٌ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ الشرح/ 1.

هـ - غرج الممزة عن الاستفهام الحقيقي إلى معان كثيرة هي.

- التسوية. وقد مرّ دكرها في باب المطقب.

الإنكار الإبطالي كفوله تعال:

﴿ أَفْسِحْرُ هَدَدًا أَمَّ أَنتُمْ لَا تُبْعِيرُونَ ﴾ الطور/ 15.

فالممزة للاستفهام الإيطالي، والفاء هاطفة، والعطوف عليه علوف تقديره: كنتم تقولون للرحي: هذا سحره أفسحر عذا؟ آي: أهذا للصداق أيضاً سحر؟ و: 'سحر' خبر مقدم، واسم الإشارة ميتلناً مؤخر.

ويجوز في (أم) أن تكون متصلة، أو منقطعة.

الإنكار التوبيخي، ويكون ما بعدها واقعاً، وأن القائم به ملوم كقوله تعالى:

<sup>(</sup>ا) غی اعمد سناتر آم ملی؟

<sup>(2)</sup> غو: أعمد مسافر؟

( أَتَعَبُدُونَ مَا تُنْجِتُونَ ﴾ الصافات/ 95.

فهم عابدون ما يتحتون، وأنهم ملومون ومويخون على ذلك الفعل الأكم.

التقرير:

رئستعمل في حمل المخاطب على (الاقرار) والاعتراف بأمر قد استثرً عنده ثبوته، أو نفيه، ولذلك يجب أن يليها الشيء الذي نقرر المخاطب به. كفوله تعالى.

﴿ وَأَنتَ فَعَلَّتَ هَنذًا بِعَالِمَتِمَا يَوَاثِرُ فِيشُ ﴾ الأنبياء/ 62.

على أساس أنهم كانوا على علم بأنه الفاعل، فإن كانوا لا يعلسون ذلك فهو استفهام حقيلي لم يخرج إلى التقرير -والله أعلم-.

التهكم: كفوله تعالى.
 ( أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن دُمْرُكَ مَا يَعْبُدُ مَا بَآؤُونا ) هود/ 87.

الأمر. كقوله تعال:

﴿ وَأَسْلَمْنُمْ ﴾ آل معران/ 20

أي: أملموا.

التعجب، كفوله تعلق:

﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كُيْفَ مُدَّ ٱلطِّلِّ ﴾ الفرقان/ 45-46

الانكار والتعجب والتوبيخ والتقريح معاً، كفوله تعالى
 ﴿ أَنَا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَعَسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلُونَ ٱلْكِتَسِ أَفلا تَعْقِلُونَ ﴾
 الفرق / 45-46.

# فالهمزة الأولى للإنكار، والثاني للإنكار والتوبيخ والتقريع والتعجب من حال هؤلاء اليهود

- الاستبطاء كقرله تعالى.
- ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ وَامْتُواْ أَن غَنْشَعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ الحديد/ 16.
  - الثاني. (عل) عل حرف استفهام للتصديق الإع

مل حرف استفهام للتصديق الإيجابي، فليس فيها معنى التصور، وليس فيها معنى التصديق السلبي(1).

# رتفترق هل من الهمؤة بالأتي:

- اختصاص (هن) بالتصديق، والإيجاب، والمعزة للتصديق والتصور والإيجاب والنفي.
  - 2- تخصّص (هل) المضارع بالاستقبال، يخلاف الهمزة(2).
  - 3- حدم دخول هل على الشرط، والهمزة تدخل عليه. قال تعالى:

﴿ أَفَالِنَ مِّتُ فَهُمُ آخَتَالِدُونَ ﴾ الأنبياء/ 34.

قالمهزة للاستفهام الإنكاري، والفاه: هاطفة، و(إن) شرطية جازمة، و(مات)، قمل ماض مبهي هلى السكون في عمل جزم، وهو فعل الشرط، والتاه: ضمير متصل في عمل رفع فاعل، والإاه في (فهم واقعة في جواب الشرط)، و (هم) ضمير في عمل رفع مبتدأ، و (الحالدون) خبر، وجله: ﴿ فَهُمُ النَّالِدُونَ ﴾ في عمل جزم جواب الشرط.

 <sup>(</sup>۱) لا يجرز غور عل عبداً اكرمت؟ لأن تقديم الاسم يشعر بمصول التصديق بنفس النسبة وينظر: ابن هشام: منني اللبيب 1/ 488.

<sup>(2)</sup> نحو هل تسافر؟ فالنومن مستقبل.

- 4- عدم دحول (هل) على اسم بعده نعل، ويجوز ذلك في الهمزة
   كقوله تعال ( أَمَكَرُا بُنَا وَ جِدًا نَتَبِعُهُ ﴾ الفمر/ 24.
  - 5- تقع (هل) بعد حرف العطف، ولا تقع قبله كالهزة كما مرٍّ.
    - 6- تفيد (هل) النفي، والأمر، ويمعنى (قد). قال تعالى:
    - ( هَلْ جَزَّآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ) الرحن/ 60.

أي: ما جزاء الإحسان.

﴿ إِنَّمَا لُمِيدُ ٱلطَّيْطَيْنُ أَن لِمُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِمِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم شُنتِهُونَ ﴾ المائدة/ 91.

أي: انتهرا.

﴿ هَلِ أَنْ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ لَلدَّهْرِ ﴾ الإنسان/ 1.
 أي: قد أنى، على رأى جاعة من العلماء(1).

#### المطلب الشائيء هرف الجواب

ا- أجَلَ

وهي بمعنى (نعم)، ولكنّها بعد الجملة الحبرية أحسن موقعاً من (نعم)، و (تعم) بعد الاستقهام أحسن منها(2) ولم ترد في القرآن الكويم.

2- العم:

حرف تصديق ورعد وإعلام، ولا تكون جراباً للنفي أو النهي. قال تعالى. ﴿ فَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَفًّا ﴾ الأعراف/ 44.

بنظر سبيريه 3/ 189، التراه معلى 3/ 213

<sup>(2) -</sup> الأحسن في الجواب من سؤال من غور. قام عمد؟ أجل. وفي. الخيح عمد؟ نسم.

# ﴿ أَبِنَّ لَمَا لَأَجْرًا ﴾ الشعراء/ 41.

## فأكثر ما تكون للوهد بعد الاستفهام.

3- إي: (بالكسر والسكون)

رهي بمعنى (نعم)(1)، ولا تستعمل إلا مع القسم بعدها كقوله تعالى ﴿ وَيَسْتُلُونُونَاكَ أَحَقَ هُوَ قُلُ إِي وَرَثِيَ إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾ يونس/ 53.

فالحمرة للاستفهام الإنكاري، و (حنّ خير مقدم، و أهوا مبتدأ مؤخر، وجلة: ﴿ أَخَنَّ هُوَ ﴾ في عمل نصب مفعول ﴿ نَسْتَكُونُونَكَ ﴾، و كُلُّ فعل أمر، و أي حوف جواب لا عملُ له من الإصراب.

والواو للقسم، و "ربّي" مقسم به جرود ومضاف ومضاف إليه، والجنز والجرود متعلقان يقعل القسم الحلوف.

#### 4- بلى:

وهو حرف جواب همتص بإيطال النفي قبله، ولهذا لا تقع إلا بعد نفي صواء أكان هذا النفي مقروناً بالاستفهام أم فير مقرون، والجواب بها عن إلبات الحكم المعين في الجملة، وقد يليها القسم.

قال تعالى. ﴿ زُعْمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لِّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي ﴾ التغابن/ 7.

قالاً حرف مثب بالفعل غفف حامل، واسعه فسعير الشان محقوف، و يبحثواً مضارح متصوب بالن وعلامة نصبه حقف النون، وواو الجماعة في عل رفع قاعل، وجلة لن يبعثوا فيصحل رفع خبر (أن). و بلى حرف جراب الإبات النفي قبلها وقد تجرد النفي من الاستفهام.

نظر: سيريه 3/ 501.

# وقال تعالى. ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَلَيْ ﴾ الملك/ 8-9 فقد سبق الاستفهام النفي(1)

5 يول:

ترد (بل) بعني (نعم) وقد تكون اسم فعل بعني (يكفي) (2).

:53] -6

وهي ليست حرفاً للتصديق، وإنما معناها الجواب والجزاء(3)، والأكثر أن تكون جواباً لـ(لو) أو (إن) ظاهرتين، أو مقدّرتين. قال تعالى.

﴿ مَا آتَخَذَ آللَهُ مِن وَلَمْ وَمَا كَالَ مَقَةً مِنْ إِنْهِ ۚ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ مِمَ خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ﴾ المؤمنون/ 91.

طَمَّا نَافَيَة، وَأَكُنَّ فَعَلَ مَاضَ، وَأَسَمَ الْمِلْأَلَةُ فَأَعَلَى، وَمَنْ حَرَفَ جَرَّ زَائِك، وَوَلَدُ جُرُور لَفَعْلَا مَنْصُوبِ عَبْلاً لَكُولُهُ مُقْعُولاً بِه، وَمَا نَافِية، وَكَانَ قَعَلَ مَاضَ نَاقَصَ، وَإِلَهُ أَمِم كَانَ جُرُور بِمِّنَ الزَائِكَةُ لَلتَّاكِدُ مَرَفُوحِ عَبْلاً وَإِذَنَّ حَرَفَ جَوَابِ وَجَزَاء لَا عَلَ لَهُ مِنْ الْأَعْرَابِ.

:31 -7

وهي حرف جواب مقابل (نعم)، وأكثر ما تحدّف الجمل بعدها(4).

:NS -8

وهي حرف جواب مثل (لا)، لكنَّ فيها معنى الردع والزجر.

الا يجوز الجواب هن بـ (تمم)؛ أأن الجواب يتمم يمني أنه لم يأتهم نقير.

<sup>(2)</sup> بنظرا ابن هشام: منهي الليب 1/ 185.

 <sup>(3)</sup> ينظر اسيويه: 4/234.
 (3) والقراء معاني: 2/142

 <sup>(4)</sup> ينظر المرادي: الجاني الداني ص256.
 ينظر سيبويه: 4/ 235 وابن عشام: مغني الليب: 1/292–293.

قال تمالى: ﴿ كُلُّوا إِنَّ آلَإِنْسَينَ لَيَكُنَّي ﴾ العلق/ 6.

فَكُلاً حرف جواب وردع وزجر. وقبل إلها حرف تصديق بمعتى: نعم، فتكون جواباً ولابدً لها حينتل من كلام يسبقها. وقبل إلها بمعتى: حقاً وقبل إنها حرف استفتاح. وأولى الأقرال الأول(1)

### الطلب الثالثء عروف العرض والتعطينان

العرض والتحقيض من أنواع الطلب المعفى، فير أن العرض طلب بلين ورفق وتاذب والتحقيض طلب يحت وإزهاج والسياق هو الذي يحدّد فيما إذا كأن الطلب عرضاً أو تحقيضاً، فحروف العرض هي نفسها حروف التحقيض، وإن كان تشديد بعضها دليلاً على كونها للتحقيض لا للعرض، كما في (آلاً) و (هلاً) وهذه الحروف هي

1- وتختص بالدخول على الجملة الفعلية الحبرية(2). كتوله تعالى:

﴿ أَلَّا غُيرُونَ أَن يَغْفِرُ آللَّهُ لَكُمْ ﴾ النور/ 22.

قَـالاً أَدَاهُ حَرَضَ، أَوْ الْقَمَرَةُ لَلاَسْتَفَهَامُ، وَ(لا) نَاقِيَّةً، وَ تَحَبِّونُ مَصَّارِحِ مَرْقُوحٍ، وحَلامةً رَفْعَهُ لِيُوتِ الْنُونَ، وَالْمُعِنْوِ لَلْرُولُ أَنْ يَتَفَرُ فِي عَلَ تَصِبِ مَفْعُولُ تُحَبِّونَاً.

قإن جاء بعدها اسم قملي تقلير قمل عامل فيه (3).

 <sup>(</sup>۱) ينظر سيويه 4/42
 والعراء معانى 2/11/2

 <sup>(2)</sup> ينظر، سيبويه: 4/ 234.
 والعراء: معائي 2/ 241.

<sup>(3)</sup> ينظر سيويه 4/234.ينظر بين مشام: منني اللبيب 1/130.

وهو حرف تحضيض همتص بالجمل الفعلية الحبرة(1).

وليس منه قرله تعالى:

﴿ أَلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ ﴾ النمل/30-31.

لأن أن مفسّرة، والمفسّر (كتاب) قبله لتضمنه معنى القول دون حروقه، و (لا) ناهية، و أنعلوا مضارع مجزوم يلا الناهية، وهلامة جزمه حلف النون.

#### 3- (لولا):

وهذه الأداة خاصة بالأنمال المضارعة أو ما في تأويلها ويمعني (لم ولم يكن)، وتكون للعرضن أو للتحضيض قال تعلل:

﴿ لَوْلَا تُسْتَغْفِرُونَ لَظَّهُ ﴾ النمل/ 46.

فكولاً حرف تحفيض، والاستغفرون فعل مضارع مولوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة في عمل رفع فاعل، واللهم الجلالة مفعوله.

وقد يكرن ليها معنى التحضيض المفضي للتربيخ، كقوله تعالى:

﴿ فَلَوْلَا نَصَبَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا بِن دُونِ آنَّهِ فَرْيَانًا وَالْجَدُّ ﴾ الاحتاف/ 28.

قالفاء عاطفة، و أولاً حرف تحضيض بمنزلة (ملا)، و تُصرَهُمْ ماض، ومقمول به، واللين اسم موصول ميني على السكون في محل رفع قاعل، وجلة انخذوا صلة الموصول لا محل لها من الإحراب، وأمن دون الله متعلَقان

أخرا ألا رجلاً ينتصر للحق. قد (وجلاً) مقعول به لقمل عشوف تقديره: ألا تروثي رجلاً أعوا ألاً تنصرُ الحق.

ب أتخلواً، والمنعول الأول لاتخلوا مقدّر، وهو هالله الموصول، و (ترباناً) حال، و آلمة: مفعول ثان.

4- (لوما):

وهي بمنزلة (لولا)، تكتبها أقلّ استعمالاً منها، وأكثر ما تأتي للتحضيض؛ لأنها أثقل لفظاً من (لولا). قال تعالى:

﴿ لَّوْ مَا تَأْتِهِنَا ﴾ الحجر/ 7.

ق لوما حرف تحضيض. و ثانينا مضارع مرفوع، والفاعل مستتر وجوياً تقديره: أنت، والضمير (نا) في محل نصب مفعول به، والجار والجرود متعلقان بـ تاتيناً.

:Su -5

وهي بمثابة (لولا) في التحضيض(1).

### المطلب الرابع، هروف الإبتداء، والاستقتاع، والتشبهه،

### أولأء أهرف الإبتداءء

أ- اللام أن يمض مراهبها:

ثاني اللام للإبنداء، وتوكيد مضمون الجملة بعدها في المواضع الآلية:

1- قبل المبتدأ: كقوله تعالى:

﴿ وَلَلَّا عِزَةً خَتِرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَٰنِ ﴾ الضحى / 4.

فاللام لام إيتناء لتأكيد مضمون الجملة الإسمية بعدها، من المبتدأ المرفوع الآخرة والحبر نحير".

2 قبل الخبر، وتُسمَى اللام المرحلقة، وتدخل على خبر (إن)، وزحلقوها عن موصعها في صدر الجملة كراهية إبتداء الكلام عؤكائين.

أغور عالاً يستعفر ربك هما تفعل من سوء.

﴿ إِن رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ إبراهيم/ 39.

ف إلا حرف مشبه بالفعل المتأكيف و أربي اسم إلا ومضاف، ومضاف إليه، واللام في لسميع مزحلقة للتأكيد، و (سميم) خبر إلى مرفوع.

3- قبل المضارع لمشابهته الاسم. كقوله تعالى:

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيْحَكُّمُ بَيِّنَهُمْ ﴾ المحل/ 124.

قـ(الام) في أيحكم مرحلقة التأكيد، و(يحكم) قعل مضارح مرفوع فاعله مستتر جوازاً و بيتهم متعلقان بـ يحكم.

4- قبل شبه الجملة. كقوله تعالى:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ القلم / 4.

(إذ) حرف مشبه بالفعل، والضمير المصل في بحل نصب اسمها، واللام مزحلفة المتأكيد، و (على خلق متعلقان بجبر إذ، و حظيم نمت.

5- قبل الفعل الجامد(1). كفوله تعالى:

﴿ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ المائلة/ 62.

قاللام هو أن قسم محلوف، و (يئس) قمل ماضي جامد الإنشاء اللم، وأما تعجيبية نكرة تامة في عمل نصب تمبيز، أو موصولة قاعل.

6- قبل الفعل المتصرف المقرون بـ (قد) كقوله تعالى:

﴿ وَلَقَد كَانُواْ عَنهَدُوا آللَّهُ مِن قَبِّلُ ﴾ الأحزاب/ 15.

<sup>(1) -</sup> غو: هلاً تستنقر ربّك هما تفعل من سوه

فالوار عاطفة، واللام موطئة للقسم، و (قد) حرف تحقيق و كاتوا ماض ناقص، واسمه، وجلة أهاهدوا في محلّ نصب عبر (كان).

7- خيل الفعل الماضي المصيرات الجود من قد(1).

8- قبل حرف الاستقبال. كقوله تعالى:

﴿ وَلَسُونَ يُعْطِيلُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ الضحى/ 5.

فائلام ئلإبتداء لتأكيد مضمون الجملة، وسوف حرف استقبال، ويمكن حدّ اللام هنا داخلة على ستدأ مقدّر، والتقدير: ولأنتّ سوف يعطيك ربّك.

9- قبل قعل القسم على رأي بعض التحاة.

﴿ لَا أُفْسِمُ بِنَوْمِ ٱلَّفِينَمَةِ ﴾ القيامة/ 1.

قاللام لام إيتناء دخلت على فعل تسم. والأولى أن تكون اللام هنا ذائلة للتوكيد.

10- بعد (إن) المخففة من التقبلة، لإفادة التأكيد والتغريق بين (إن) المخففة من الثقبلة و (إن) المخففة من الثقبلة و (إن) النافية العاملة عمل ليس، ولهذا تسمى (اللام الفارقة)، وهي لازمة في هذا الموضع(2).

قال نعالى: ﴿ وَإِن كَانَتْ لَكَيْرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى آلَةً ﴾ البغرة/ 143.

قَـُولاً حرف مشبه بالفعل هفف هامل، وأسمه قبمير شأن عشوف و(كان) قعل ماض ناقص، والناه تاه التأنيث الساكنة، واسمها مقدر، واللام فارقة، و (كبيرة) خبر كان.

 <sup>(1)</sup> غُورُ عليتُ أَنْ عِيداً لِيجٍ على إضمار (قد).

إلا إذا دل دليل على قبصد الإثبات لا النفي، كقراءة ﴿ وَإِن كُلُّ ذَالِكُ لَمَّا مُعْمَعُ ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَ ﴾
 الزعرف/ 35 بكبر الملام، أي: فألدي.

11- على المفعول به المؤخر عن عامله، كفوله تعالى:
 ( وَإِن وَجَدْنَا أَحَمَّرُهُ رَ لَفَسِينِينَ ﴾ الأعراف/102.

قالواو حاطفة، و (إن) حرف مشيّه بالفعل غفّف فير عامل، و(وجلنا) فعل ماض مبنيّ على السكون الانصاله يضمير الفاعل (نا)، واللام فارقة و (فاسقين) مفعول به ثان لوجلنا. وإعمال (إنّ) المخففة المثلوة بفعل عشع وجرباً(1).

12- في خبر (أنَّ) المفتوحة كقراءة سعيد بن جبير:

﴿ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامُ ﴾ الفرقاد/ 20.

يفتح همؤة (إنُّ)، واللام داخل على خبرها(2).

ب- الغاء الاستئافية:

رأى قريق من النحاة أن فاء الاستناف من حروف الإبتناء، وتكون كذلك إذ وقعت بين جلئين، لا يصح عطف احدهما على الأخرى، كان تكون الثانية خبرية والأولى إنشائية، كقوله تعالى.

﴿ فَلَا تَكُفُرُ ۚ فَيَعَلَّمُونَ ﴾ البغرة/ 102.

قالفاء فصيحة، و (لا) ناهية، و تُكفرُ مضارع مجزوم، والفاحل مستتر وجوباً، والغاء استثنافية، وقد تكون هنا عاطفة أيضاً.

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُم كُن فَيَكُّونُ ﴾ البقرة / 117.

 <sup>(1)</sup> حمدُ اللام في هذا وما سبقه (صند يعض النحاة) بمعنى (إلا)، وأذَّ (إنَّ ثانية لا عَمَّقَة. ينظر ابن مشام: مغنى اللبيب 1/ 348.

 <sup>(2)</sup> ينظر الأخمش معاني 321 وابن هشام. مغنى اللبيب 1/257.

فالفاء رابطة، و(ما) كافة، و يقول مضارع مرفوع والجار والجرور (له) متعلقان به، و(كن) فعل أمر تام لا ناقص بمعنى حدث، والفاء في فيكون استثنافية، و (يكون) فعل مضارع تام مرفوع، والتقدير: فهو يجدث، وجملة (كن) في عمل نصب مقول القول.

وقد رأى ابن هشام ألَّ الفاء في ذلك كله للعطف، وألَّ المعتمد بالعطف الجملة، لا الفعل(1).

ج.- الواو: وهو في الاستثناف كالفاء(2)

قال تمالى: ﴿ مَن يُضَالِلِ آفَةُ فَلَا هَادِيَ لَكُمْ ۚ وَيَذَّرُهُمْ ﴾ البقرة/117.

ق مَنَ اسم شرط جازم في علل نصب معول به مقدم المفعل المفارع المجازم بي علل نصب الجلالة فاعل، والفاء واقعة في جواب الشرط، و (لا) نافية للجنس، و أهادي اسمها، والجار والمجرور (له) متعلقان بمحدوف خبر (لا)، والوار في ويدرهم استثنافية لا عمل لها من الإعراب.

د- حش:

وتكون الإبتداء، ولا يليها إلا جملة مسائفة بعدها، اسمية، أو فعلية فعلها غير مضارع، أو مضارع لا يدل على استقبال حقيقي. قال تعالى:

﴿ ثُم بَدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْمُنْسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُوا ﴾ الأعراف/95.

فائدٌمْ حرف عطف يفيد التراخي، و أبدلنا فعل ماض مبني على السكون، و (نا) في محلّ رفع فاعل، و مكالاً مفعول

<sup>(1)</sup> ابن مشام منتي اللبيب 1/265.

<sup>(2)</sup> ينظر. المروي. الأرحية من 231.

به، والسيئة: مضاف إليه، و ألحسنة مقعول به ثان لـ (بدل)، و أحتى أبتدائية لا عمل لما من الإهراب. ويمكن أن تكون (حتى) هنا حرف جرّ وما بعدها على تقدير مصدر مؤرّل في محل جرّ.

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَعَتُمُ آلَةً وَعُدَمُ ۚ إِذْ تَخُسُونَهُم وِإِذْبِهِ ۚ حَقَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ

وَتُنْتَزَعْتُمْ ﴾ آل عمران/152

فَنَحَىٰ ابتدائية لا على لما من الإحراب، داخلة على الجملة الشرطية، و إذا ظرف لما يستقبل من الزمان منضمن معنى الشرط في عل نصب على الظرفية الزمانية، وهو مضاف وجلة الشرط تشلتم في على جرّ مضاف إليه. وقبل إنّ (حتى) الداخلة على (إذا) جادة، وإنّ (إذا) في موضع جرّ بها والأصوب ما البتناه (1).

#### تانيأه أهرف الاستلقاق والتغبيده

أ- (ما);

احـــ وتلخل على ضمير الرفع للخبر عنه باسم الإشارة لقوله تعالى:
 ( هَتَأْنتُمْ أُولَامِ ) آل همران/ 119.

فـ(ما) للتنبيه لا محلٌّ لها من الإحراب.

- 2- وعلى اسم الاشارة للقريب كـ (هذا، وهذا، وهذان، وهاتان، وهولاء، وهو كثير
  - 3- وعلى (أيّ) في النداء (2).

<sup>(1)</sup> ينظر: أبن مشام. مثنى الليب. 111/1.

<sup>(2)</sup> ينظر أسلوب النداد

4- وعلى اسم الله -تعالى- في القسم حند حقف حرف النفاء (1).

إلا مفتوحة الممرة غير مشاة اللام. وهي حرف استقتاح وثنيه تدل هلى تحقّق ما
 بعدها وتدخل على الجملتين الإسمية، أو الفعلية.

قال تعالى:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَارِئُوا كُمَا مَامَنَ أَنَنَاسُ قَالُوا أَنْوْمِنُ كُمّا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلشَّفَهَاءُ وَلَنكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ البغرة/ 13.

فألا حرف استفتاح، تفيد التحقيق لكونها مركبة من المعزة، و (لا)، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي، أفادت التحقيق(2).

رقال تمثل:

﴿ وَلَإِنْ أَخْرَنَا هَنْهُمُ الْعَذَاتِ إِلَىٰ أُمَّةٍ مُعَدُودَةٍ لِيَقُولُتِ مَا ضَيْسُهُمْ أَلَا يَوْمَ
 يَأْيَهُودُ لَيْسَ مَعْرُولًا عَنْهُمْ وَخَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِدَيْمَةٍ مُونِكَ ﴿ هُودُ / 8.

فَــالاً أَدَادُ اسْتَفْتَاحِ وَتَنْبِيهُ، دَاعَلُهُ عَلَى (لَيس) في المُعنى، و يُرمُ منصوب على الطّرفية، وهو معمول بحير ليس، وأسم (ليس) مستثر يعود على العذاب، و مصروفاً بحير ليس.

ج- أمَّا: بالنتج والتخفيف.

رهي بمنزلة (الا)، وتكثر قبل القسم(3).

 <sup>()</sup> غير ما الله. بقطع المبرّة ووصلها، وكلاهما مع إليات ألف (ها) وحلفها.
 رينظر سيبويه 2/354.

<sup>(2)</sup> أبن هشام: مغنى اللبب 1-128-129

 <sup>(3)</sup> لحو: أما والله الأصدقن مع الناس.
 وينظر للائش رصف المباني في حروف المعاني ص97.

#### نثلثاء أحرف للتضيره

أيُ غَفْقة الياه معتوحة الهمزة.

وتفسّر المفردات والجمل، وما يعدها بدلُّ عا قبلها على أرجح الأرء(1)

ب- ال:

وتكون مفسرة بمعنى بمنزلة (أي)، ويشترط فيها أنء تقع بين جلتين تحتوي الأولى هلى معنى القول، لا لفظه، لتأتى الجملة بعدها مفسّرة له. كقوله تعالى:

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِنَّهِ أَنِ آصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ ﴾ المؤمنون/ 27.

والإيجاء (قول)، و أنَّ مفسَّرة له لا تحلُّ له من الإعراب، و أصنع فعل أمر ميني على السكون، وفاعله مستثر وجوباً، والفُلكُ مفعول به.

وجلة. أصنع الفلك تقسيرية لا محلُّ لما من الإعراب. وتحتمل (أنّ) هنا أن تكون مصدرية بتقدير حرف جرّ قبلها، والتقدير: بعستم الفك.

وقال تعالى: ﴿ وَتُودُوا أَن يَلَّكُمُ ٱلْجَنَّةُ ﴾ الأحراف/ 43.

والنداء قول، و آلاً مقسّرة، واسم الإشارة في هل وتحمل المصدرية أيضاً على أن تكون خففة من الثقيلة حاملة واسمها ضمير شأن وجلة تلكم الجنة في عمل وضع خبرها.

خبر

﴿ وَمَا خِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَطْمِينَ ﴾ بونس/10.

أمَّا قوله تعالى:

أخو: صندي بحث أرسالة جامعية وينظر سيبويه. 3/124.

قليست (أنّ) هنا مفسّرة، لكون ما قبلها ليس جمّلة، وإنّ كان فيه معنى القول لا لفظه.

ف اخر مبدأ مرفوع، مضاف إلى (دعوى) من دعواهم، و (دعوى) مضاف، واضمير (هم) في عمل جرّ مضاف إليه. و (أنّ) غففة من الثنيلة عاملة، واسمها هممير شآن عطوف، و الحمد مبتدأ مرفوع، و أنه متعلقان بمحدوف. خبر وجلة الحمد في عمل رفع خبر المبتدأ (آخر).

رقال تعالى:

﴿ وَأَنطَلْقَ ٱلْمَلَأُ مِثْهُمْ أَنِ ٱمْفُوا ﴾ ص6.

ق الأحتا منسرة لسيقها بما يدل على معنى القول، وهو الطلق الدال على الطلاق السنتهم بهلا الكلام، وليس المقصود به المشيء وليس المواد أيضاً بالمشي المشي المتمارف، بل الاستمرار على الشيء.

أما قوله تعالى:

﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱللَّهٰلِ أَنِ ٱلَّذِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بَنُوكًا ﴾ النحل 68.

ق للا منا مصدرية، أي حرف مشيه بالفعل هفف هامل واسمه فيمير شأن محلوف والجملة بعده خبره. واسمه فيمير شأن محلوف والجملة بعده خبره. لأن (الإيماء) في الآية الكريمة (إلهام)، وليس في الإلهام معنى القول(1).

وقد أجاز بعض النحاة أن تكون (أنَّ) مفسّرة إدا سبقت بفعل القول وجعل منه قوله تعالى

﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِمْ أَنِ آغَبُنُوا آفَةً ﴾ الماتعة/117.

<sup>(</sup>i) ويظر: الرهشري الكشاف.

فداً نافية، و ثنات قعل ماض مبني على السكون وقاعله، و إلا أداة حصر، و ما أسم مرصول في محل نصب مفعول (قال)، وجملة أمرتني به صلة الموصول لا محل فا من الإعراب، وأن محفقة، و أعيدوا فعل أمر مبني على حلف النون والوار في محل رقع فاهل وجملة أعيدوا الله خبر (أن)، وأن ومعموليها بتأويل مصدر هو بدل من (ما) أو من الفاء في (به). ويكن هد (أن) تفسيرية.

رعًا يشترط في (الله) المُنسَرة حدم سبقها يحرف الجوء لأنها إدا سبقت بالجار، كائت مصدرية لا تفسيرية(1).

### المظلب الشامسء تونا الشوكيده

هما نود ثقبلة، ونون حفيفة، وكلاهما من حروف المعاني يقيدان تأكيد معنى الفعل الذي يتصلان به، وتقويته بأخصر لفظ وهو (الون) ويقيدان ما يتصلان به من افعال الشمول والعموم إذا كان الفعل لغير الواحد، وأنهما أيضاً يخلصان الفعل المضارع للزمن المستقبل وبحداته به بعد أن كان هالاً على الحال والاستقبال.

وإذا اتصلت بون التركيد بالمعل المضارع الصالاً مباشراً فهو يبنى على الفتح(2)، وكذلك فعل الأمر والفعل الدال على الطلب.

<sup>(</sup>۱) څو ناديته پاڼ يميني

 <sup>(2)</sup> المعدن المضارع كما هو معروف فعل معرب في الأصل، ويبتى في حالتين. الأولى: اتصاله بنون التوكيد اتصالاً مباشراً فيننى على الفتح

والثنية اتصاله بنون النسووة قيبي على السكون.

وبناء الفعل المضارع حلى الفتح لا يعدُ فيه نوناً التوكيد عاملاً، كما هو شأن عوامل الجزم، أو النصب، لأن نوسي التوكيد لم تختصا بالأعصال المضارع في كلّ أحوالها، ولا تلازما، دائماً، وأنهما كذلك تنوّلاً مسؤلة الجسرء من الفصل السدّي تتصلان به. وما البناء على الفتح إلا بسبب اجرامات صوتية في المقام الأول، كما هو شأن الماضي حين يتصل بضمائر الرفع

قال تعالى.

﴿ وَتَالَّهِ لِأَكِيدُنَّ أَصْنَعَكُم يَعْدَ أَن ثُولُوا مُدْبِرِينَ ﴾ المائدة / 117.

ف (الناء) حرف قسم وجرّ، واسم الجلالة مقسم به مجرور، والجار والجرور متعلقان بفعل القسم المقدّر، واللام في الأكهدّر واتعة في جواب القسم، و أكهدٌ فعل مضارع مبني على الفتح الاتصاله ينون التوكيد الثقيلة التي لا عملُ لها من الإعراب، والفاعل مستتر وجوباً تقديرهُ (أنا)، وأصنامكم مفعول به مضاف، ومضاف إليه.

ما يؤكد من الأفعال وما لا يؤكدُ

لوله

الفعل الماضي لا يجوز تأكيد بنون التوكيد ثقيلة أو عفيفة مطلقاً؛ لأنه حدث حصل وانقطع، ولا حاجة لتركيد، وهو في صيفته لا يقبل التوكيد.

تانية

لمعلى الأمر (بجوز) توكيد من غير قيد ولا شرط.

والتأد

الفعل المضارع وهو ياعتبار توكيده أو عدمه على ثلاثة أقسام:

الأول: ما يجب توكيده، وذلك حين يقع جواباً لقسم، ويكون مثبتاً دالاً على الاستقبال، وغير مفصول عن لام جواب القسم بفاصل.

كقوله تعاني.

( لَيُسْجَنَن وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّهِرِينَ ﴾ يومف/ 32.

فاللام واقعة في جواب قسم مذكور قبله، و يسجئن فعل مضارع ميني على الفتح الانصاله بنون التوكيد الثعبلة التي لا محل لحا من الإعراب، والوار حرف عطف، و يكوئن مضارع ميني على الفتح الانصاله بنون التوكيد الحفيفة وهو فعل ناقص اسمه مستتر جوازاً، و من الصافرين متعلقان يخبر يكون. وقد اجتمع في الآية الكريمة نونا التوكيد الثقبلة والحقيقة.

الثاني: ما يجوز توكيد أو هدم توكيده. وذلك إذا وقع الفعل المضارع في جملة طلبية، أي دل على طلب، أو وقع بعد (تفي) أو (إمًا) الشرطية أوب هد (ما) الزئدة فمن وقوعه دالاً على الطلب المعبّر عنه بالنهى قوله تعالى:

﴿ وَلَا تَحْسَرَتُ آلَةَ غَنفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطُّلِمُونَ ﴾ إبراهيم/ 42.

قـ لا ناهية جازمة، و تحسين قمل مضارع مبني على الغنج لاتصاله بنون التوكيد التقيلة في محل جزم. واسم الجلالة مفعول أوّل و فاظلاً مفعول ثان.

ومن وقوحه بعد الطلب المعبّر عنه بالاستمهام قوله تعالى:

﴿ رَمِّلُ يُذَّمِينُ كُيُّدُهُ مَا يَقِيطُ ﴾ اللج/ 15.

فَحْلُ حَرِفَ استقهام، و يُلْحَيُنُ فَعَلَ مَصَارَعَ مَهِي هَلَى الْفَتْحِ، و ثَمَّا اسم موصول الفَتْح، و كَيْنَهُ مَفْعُولُ بِهُ ومَصَافَ إليه، و ثَمَّا اسم موصول لا في عمل رفع فاعل (يلحب)، وجلة يُغْيِظُ صِلة الموصول لا غُمَلُ لما مِن الإحراب.

ومن وقوعه بعد النفي، قوله تعلل:

﴿ وَآتَهُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً ﴾ الأنفال/ 25

فانتوا قبل أمر ميني على حلف النون، وواو الجماعة في على رفع رفع فاعل، وأنتة مفعول به، و لا نافية - على الأرجع(1)، و تُعييرَنَ فعل مضارع مبني على الفتح فاعله مستر جوازاً يعود على فتنة، والنود نون النوكيد النتيلة لا عل فا من الإعراب. و اللين في عل نعب مفعول به، وجلة ظلموا صلة الموصول، و عاصة حال من الفاعل المستر في تُعيراً ملة الموصول، و عاصة حال من الفاعل المستر في تُعيريان، وجلة لا تُعيريان. أنعت

فتتق

ومن وقوهه بعد إمّا قوله تعالى:

﴿ رَوْمًا غَمَافَى بِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَآثُونَ إِلَيْهِدَ عَلَىٰ سَوَاهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا شَمِبُ الْمُنَايِدِينَ ﴾ الأنمال/58

قراماً إن شرطية مدهمة بد(ما) الزائدة، وتسمى (ما السلطة)، لأنها (سلطت) نون التركيد على الفعل بمدها. و تخافَن قعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التركيد الشيئة في عمل جزم، وهو فعل الشرط، وفاعله مستر وجوباً تقديره: أنت، والجار والجرور متعلقان بالخافن، و خيانة مقمول به، والفاء رابطة و انبلا فعل آمر مبني على السكون، وفاعله مستتر وجوباً وجلة: البلا مبني على السكون، وفاعله مستتر وجوباً وجلة: البلا الشرط.

وقد يقع المضارع بعد (ما) الزائلة غير المسيوقة بأداة شرط(2).

 <sup>(</sup>۱) چور از نکرن (۱) نامیة.

<sup>(2)</sup> غو بجهد ما بتلغنْ.

والثالث: ما يمتنع تركيد.

لا يجور توكيد المضارع عير المسبوق بطلب محض(1)، أو المتفي(2)، أو الذي يفد الحال(3)، أو المفصول عن لام القسم بفاصل، كفوله تعالى:

﴿ تَاللَّهِ تَغَنَّوُا تُدْكُرُ يُوسُفَ ﴾ يوسف/ 85.

فلا غيرز تركيد (تفتأ)؛ لأنَّه ملى تقدير النفي. أي: لا تفتأ.

## أحكام النون والقعل الوقد يها. أولاً:

لا يكون لنون التوكيد محقيقة أو ثقيلة تأثير لفظي على الفعل المضارع الذي تتعبل به إن لم تباشر آخره من فير فاصل بينها وبين آخر الفعل، وعلى هذا الأساس ببقى الفعل المضارع المتصل بضمير الثبية، أو الجمع، أو ياء المخاطبة على حاله من الرفع بثبوت النون المحلوفة لتوالي الأمثال، وتكون ألف الاثنين، أو وأو الجماعة، أو ياء المخاطبة التي يحذف كل منها الالتقاء الساكنين فاعلاً لهذه الأفعال(4).

قال تعالى:

﴿ فَأَسْتَقِيمًا وَلَا تَكْمِعَانِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يوسف/ 89.

 <sup>(3)</sup> الطلب المحض يعبّر هنه بـ (الأمر: والاستفهام، والنهي، والعرض، والتحفيض والترجي، والتمني،
والـدهاء) أما الطلب المبّر هنه باسم الفعل مثلاً فلا يعدّ عضاً غو أممك نتجدُ عيراً، ولا يجرز
غيدًا

<sup>(2)</sup> واقه لا أقول [لا ألحق.

والله تصافر الآن.

 <sup>(4)</sup> يكتبرن + أ التوكيد تحدف مون الفعل المضارع لتوالي الأمثال فتصبح (يكتبولن) فيانغي ساكتان هما:
 السود الأول الساكنة المدخمة بالثانية وواو الجساعة فتعطف (السواو) الالتقاء الساكنين ويُشار إليها
 بعلامة ضم فنقول: فيكتبن.

فالفاء فصيحة، و أستقيماً فعل أمر مبني على حذف النون، وألف الاتنين في حلّ رقع فاعل، والنون المشائدة نون التوكيد الثقيلة، وقد كسرت لوقوهها بعد ألف الاثنين.

وقال تعالى:

﴿ لَتُعْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَفِي ﴾ الإسراء/ 4

فاللام في التفسدلا واقعة في جواب قسم محلوف و المسادلة مضارع معرب مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحلوقة التوالني الأمثال، وواو الجماعة المحلوقة الالتقاء الساكنين فاعل، والنون نون التوكيد التقيلة الا محل لها من الإعراب، والأصل: (التفسدونن)، و مرتبن إمّا نصبه على الظرفية، أو على المفعول المطلق على أله صفة لمصدر محلوف.

رقال تعالى:

﴿ لَنُبُلُونَ ۚ فِي أُمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ آل معران/ 186.

فاللام موطئة للنسب، و تُبِئُونٌ قَمَلُ مَصَارِعُ مَعَرِبُ مُولُوعُ وحلامة رقعه بُبُوت النون المُعَدُوفَة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة المُعلوفة الالتقاء الساكنين في عمل رفع فاحل، والنون المشددة نون التوكيد الطفيلة والأصل: لتلووئنً).

وقال تعالى

﴿ فَإِمَّا تَرَينٌ مِنَ ٱلْيَشِرِ أَحَدًا فَغُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ مريم/ 26.

الشرطية، و (ما) زائدة، و أرين فعل الشرط وأصله: ترآيين هي حين الفعل، وياء مكسورة هي لامه، والحرى ساكنة هي ياء الضمير، والنون خلامة الرقع، وقد حلفت لام الفعل لتحركها وانفتاح ما قبلها، فقلبت الفأ،

فالتقت مع باء الضمير، فحدّفت لالتقاء الساكنين، و من البشر جار ومجرور متعلقان بحال محدّوف(1).

<sup>(1)</sup> إذا ولي شون الدسوة شون التوكيد المشدعة وجب الفصل بينهما بالع كراهية اجتماع النومان، نمو يكتب ال واكتب عنال (لاحظ كسر نون التوكيد الخييمة في بالنون بعد الف المثنى الدّ بون التوكيد الحيمة فيلا تلحق نون النسوة وإذا أكدت بالنون الأمر المبني على حذف آخره، والمضارع الجزوم، بحذف آخره وددت إليه آخره إدا كان ودوأ، أو يادّ مبها على الفتح تفول:
أي ادعُ وامش عدمون، امشين قإن كان الحذوف ألفاً فلينها يادً تقول في الحين العشين.

# البعث الزاج

# الحروف الماملة في القعل المضارع

### للطاب الأول: جزم للطاري:

يُجزِّم المضارع في ثلاثة أحوال هي:

- إدا تقدمه حرف من الأحرف الجازمة للفعل للفعارع وهي: (لام الأمر، ولا الناهية، ولم، ولما الناهية، ولم، ولما الأحرف الجازمة عوامل لفظية خاصة بالفعل المضارع، فلا تدمحل على غيره. وهي المقصودة بهذا المطلب.
- إذا وقع المضارع بعد أداة من أداة من أدوات(1) الشرط الجازعة تفعلين، وسيأتي بيانها في أسفوب الشرط.
  - 3- إذا وقع الضارع جراباً للطلب، ويعدُّ هذا الموقع هاملاً معتوياً لا لفظياً (2).

<sup>(1)</sup> يقدل (ادوات الجدوم) لا (حدوف الجدوم)، لأن في أدوات الجوم ما هو حوف، وما هو اسم، وما هو ظرفن وتعتقد أن مصطلح (الأداة) جاء إلى النحو من المتخففة الفائلين إن اللفظ الموضوعي المفرد على ثلاثة أنواع ما هو مركب، أو كلمة، أو أداة.

ولـذلك لا يجوز استعمال مصطلح أداة لي الإصراب، إذ يستحسن أن يقال في ما هو أداة، حرف، مراهاة لأقسام الكلم المربي الثلاثة. اسم وقعل، وحرف، علماً أن مصطلح الأداة أشمل من مصطلح الحرف.

<sup>(2)</sup> العاصل المعنوي كعاصل المرقع في المبتداء إد يقدال عن المبتدأ إله موقوع بالابتداء، والابتداء معنى في المنفس يظهر حكمه ولا المظهر صبيفته، أي أنه وصف قدائم في المبتدا، وذلك المعنى والرصف عو المستمامك بالمشيء قبل ذكره، وجعلك له أولاً لثان يكون حديثاً عنه بعد تعريفه من العوامل اللفظية وتعريفه الله ويُقد جزم المضارع الواقع جواباً المطلب عاملاً مصوباً، إذ إن مجرد هذا الوقوع المضارع من الجملة كاف بجواباً لشرط على المواه.

# ولا يجزم المضارع الواقع جوابأ للطلب إلا إذا توافرت الشروط الآتية

ارلأ:

أن يقع المضارع جراباً لطلب حقيقي(محض) معبّر عنه بأحد أتماط الطلب المحض المعروفة وهي (الأمر، والنهي، والاستفهام، والعرض، والتحضيض، والنمي والترجيّ، والدعاء)

ثانياً.

صحة تقدير الجملة الطلبية بجملة شرطية بـ (إن) الشرطية أي أن الفعل المضارع لا يجزم بعد الطلب إلا إذا قعمك به الجزاء، أي أن يدل على أنه مُسبّب، أو نتيجة لما قبله س فعل، وأن جواب الشرط مسبب عن الشرط، فإن لم يقصد ذلك، ولم يصح تقدير الشرط مع بقاء المعنى المراد من الجملة الطلبة، فلا يصبح الجزم

قال تعالى:

﴿ فَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ أَنَّهُ وِأَيْدِيكُمْ ﴾ التوبة/14.

فالمضارع يعلنهم فعل مضارع عزوم لوقوه جواياً للطلب المعبر عنه بقعل الأمر فاتلوهم والقتال لم يقع وكذلك التعليب والعلاقة بين الطلب وجوابه علاقة شرط يجوابه(1) لذلك صبح جزم المضارع الواقع جواياً للطلب، إذ المعنى العام في الطلب، أو الشرط واحد.

وقال ثمالي.

﴿ قُلْ تَمَالُوا أَتُلُ ﴾ الأنعام/ 151.

 <sup>(1)</sup> يمكن في عبر الفرآن الكريم الفول إن تقاتلوهم يعليهم الله بأيديكم. ولهد، بؤثر بعض النحاة أن يقال في إعراب جوات الطلب، إنه جواب شوط مقدّر.

قدمل الطلب هو أتعالوا وهو فعل أمر ميني على حلف النون، والواو في محل رفع فاعل، و أثلٌ فعل مضارع مجزوم؛ لأنه جواب الطلب.

وقال تعالي.

﴿ فَهَب لِي مِن لَّدُنلَكَ وَلِيًّا ﴿ مَرِئْنِي ﴾ مريم/ 5-6.

فاتفاء في كيب فصيحة، أي: وإلا قهب لي، و (هب) فعل أمر، والجار والجرور (لي) متعلقان به و من لدين متعلقان به و من لدين متعلقان عبد و أوليا مقعول به لل هب، و أوليا أقعل مضارح مرفوع وهلامة وقعه الشمة والفاعل مستر جوازاً، والنون للوقاية، والياء في عمل نصب بنزع الخافض، أي يوث مني أخبورة. وجلة يرثني في عمل نصب نمت للأوليا. ولم يجزم القمل وجلة يرثني في عمل نصب نمت للأوليا. ولم يجزم القمل الواقع جواياً للطلب، لعدم تقدير الشرط(1).

:धिध

لا يشترط في جزم الفيارع الواقع جواباً للأمر هند بعض النحاة، أن يكون هذا الأمر نسلاً بل يصحّ أيصاً أن يكون اسم فعل هالاً على الأمر(2)، أو جملة مجرية يراد بها الطلب(3)

 <sup>(1)</sup> أمرئ بالجؤم، وقد ألياز القراء جزم المضارع في جواب الطلب إذا هاد منه ضمير على اسم نكرة، وهو
 هنا (ولياً)

ينظر العراد: معاني 1/ 325، والتحاس: إعراب القرآن 1/ 530

 <sup>(2)</sup> غواصه عن الترثرة العارضة تحترم.

 <sup>(3)</sup> غوا حسيك الارثة المارقة تمثرم.

رابعاً:

يشترط لجزم المضارع الواقع جواباً لطلب معبّر عنه بالنهي صحة دخول (إلا الشرطية) عليه. قال تعلل:

﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكَيْرٌ ﴾ المعثر / 5

ق لا ناهية، و تمنئ مضارع مجزوم، يها، و تستكثر مضارع مرفوع وفاعله مستتر وجوباً، وجلة (تستكثر) في عمل تصب حال، أي: لا تعطر مستكثراً(1).

خامساً:

قد يُعبر من الطلب بكلام خبري فيه معنى الطلب، كقوله تعال:

( , هَلَاوَلَا أَدُلُكُمْ عَلَىٰ غِنَرُوْ تُعجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِم ۞ تُوْمِتُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ.
 وَتُجْمَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَلِكُمْ خَرْ لَكُمْ إِن كُنعُ نَعْلَمُونَ ۞ يَفْهِرُ لَكُمْ وَتُجْمَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَلِكُمْ خَرْ لَكُمْ إِن كُنعُ نَعْلَمُونَ ۞ يَفْهِرُ لَكُمْ وَنُكُمْ مَن 10-12.

فالفعل يُنفر فعل مضارع مجزوم لوقوهه جواباً لطلب مفهوم من قوله تعلل: ﴿ تُؤْمِدُونَ ﴿ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا وَجُمُونَ ﴿ بِاللَّهِ بِالْمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ لأنه عمنى: آمنوله وجاهدوا.

 <sup>(1)</sup> قرأ الحسن تستكثر بالجزم قصحة تقدير الشرط.

أما غمو (لا تبدن مس النار تمترق) غلا يجوز في (غيرق) إلا الرفع؛ لأنه لا يقال إن لا تندن من النار تمترق.

وينظر ابن جنّي الهنسب: 2/ 337–338.

ولا يصح هذا الاستفهام الذي بدأت به الآية هو الطلب؛ لأن خفران اللذوب خير مرتبط بالتجارة الرابحة، فقد تكون الدلالة على الخير، ولا يكون أثرها من مباشرة فعل الخير(1).

## الطلب الثانيء أهرف جزم الفعل للطلريء

أولاً، (لم)

هذا الحرف همتص بنقي المضارع وصرفه إلى معنى المضى، ويقال فيها إنها: (حرف جزم، ونفي، وقلب).

نهي جارمة للمضارع، وعلامة جرمه السكون، أو حذف حرف العلَّة إن كان معتل الآخر. وحذف النون إن كان من الأمثلة الحمسة.

دعي تنفي الحكم أو المعنى الذي يدلُ حليه المضارع. دعي أيضاً (تقلب) المضارع الثال حلى الحال على المضي. قال تعالى

﴿ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ الاخلاص/ 3.

بهمم النفي في الماضي وامتداده إلى زمن التكلم. وإذا دخلت الهمزة هلى (لم) كانت للتفريع والتوبيخ، نقلتها هن معنى النفي إلى الإيجاب. كقوله تعالى

﴿ وَنَادَتُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَيْكُمًا عَن تِلْكُمًا ٱلشَّجْرَةِ ﴾ الأعراف/22.

فالهمزة للاستفهام وفيه معنى العناب واللوم، والتقريع على الحطأ، ولم حرف نفي وجزم وقلب، و كمها كما مضارع بجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل

<sup>(1).</sup> ينظر العراء معاتي 154/3.

مستر وجوياً، و (هما) في عمل نصب مفعول به، وجالة الله تفسيرية لا محل نا من الإعراب. الله اللهكما جملة تفسيرية لا محل فا من الإعراب. ويجوز في (في الله يمتد النفي بها إلى زمن الحال، وأن ينقطع ما قبله، كقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظِمُ مِنِي وَأَشْقَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَهِبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُ عَآبِلِكَ رَبِ شَهِبًا ﴾ مريم/4.

ف أكن فعل مضارع مجزوم بـ (لم) وعلامة جزمه السكون وقد حلفت الواو من يكول لالتقاء الساكنين، ويجوز حلف النون أيضاً إذا أريد التخفيف. ونفي الشقاء عند بالدهاء إلى زمن التكلم.

## نابيا، (ٿا)

أ- حرف نفي وجزم وقلب كـ (لم).

ختصة بجزم المضارع ونفيه، وجعل زمته دالاً على المبي.

جـــ النفي بها يبدأ من الماضي ويمتذ إلى زمن التكلم، ويغلب توقع حدوث المنفي بها

قال تعالى:

﴿ كُلَّا لَمُّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُمْ ﴾ عبس/ 23

فكالأحرف ردح وذجر للمخاطب المسترسل في همايته، وافتراره، وتيهه، و ألما حرف تفي، وجزم وقلب، و يقضي مضارع مجزوم بطلًا) علامة جزمه حلف حرف العلة. وقد جزم بـ (لما) دون (لم) للدلالة على أن العجب، وألاغترار، والتيه الذي عليه الإنسان لا يؤال ملازماً إياه حتى الساعة التي هو فيها.

و أما اسم موصول في محل نصب مفعول به، وجملة (أمره) صلة الموصول لا محل لها من الإحراب، والضمير العائد محلوف، والتقدير: ما أمره به.

ربين (لم) و (أنا) فروق في الدلالة والاستعمال منها الأني(1):

[- ] أنَّ (لم) تقترن بأداة الشرط، و (لمَّا) لا تقرن بها.

قال تعالى:

﴿ وَإِن لَرْ يَدَتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيْمَسِّنَ لَلَّذِينَ كُفَرُوا بِنَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ المائدة/ 73.

قَوْلاً أَذَاة شرط جازم، و كم حرف جزم وتقي وقليه، و يُتهوأ قمل مضارع جزوم بـ (لم)، وعلامة جزمه حلف النون، ووار الجماعة في حل رفع قاعل، و حماً جار وجرور وجلة يقولون صلة الموسول لا عمل لما من الإحراب، واللام في ليمسن واقعة في جواب قسم عقوف، و (يسن) قمل مضارع مبني على الفتح، والنون نون التوكيد التقيلة، وجلة يُسن جواب كسم لا عمل لما من الإحراب، وجلة جواب الشرط عشوف تكون جواب القسم قد سدّ مسدة.

2- إن المنفي بـ (لم) محدد بالمضي، ويُحتمل اتصاله بالحال، أو انقطاعه تماماً، والمنعي بـ (لما)
 مستمر النفي إلى الحال.

قال تعالى:

( وَلَمْ أَحَدُنُ بِدُعَآبِلَكَ رَبِّ شَقِيًا ) مريم/ 4. قالتفي متعبل بالحال، أو مستمر إليه.

<sup>(1)</sup> ينظرينظر مبيويه 1/460، وللرادي. الجنى الداني 594، وابن هشام. مغني اللبيب 1/414.

# ﴿ لَمْ يَكُن هَيُّ مُّذَّكُورًا ﴾ الإسان/ ا

بانقطاعه في المثي(1).

ولامتداد النفي معد (أنا) إلى الحال لم بجز اقترانها بحرف التعقيب بخلاف (1)(2).

- آن منعي لـ (فَعَلَ) ومنفي (لَمَا) لـ (قد فعل). يمعنى آخر أنَّ منفي (لَمَا) يكون قريباً من الحال، ولا يشترط ذلك في منفي (لم) (3).
- 4- وإيضاحاً لما ورد في (ثالثاً) يمكن القول إن منفي (أما) متوقع ثبوته، بخلاف منفي
   (لم). قال تعلل المحال المحا

# ﴿ بَلِ نُّمَّا يَذُونُوا عَذَابٍ ﴾ ص/8

أي أنهم لم يلوقوه إلى الآن، وأن ذوقهم له متوقّع.

وقال تعالى

﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ الحجرات/44.

أي إذ إيمانهم مترقع، وإنَّ مؤلاء قد آمنوا فيما بعد(4).

(وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل، فأمّا النسبة إلى الماضي فهما سيان في نفي التوقع وغيره)(5).

أن متفي (للا) جائز الحذف لدليل(6).

<sup>(</sup>۱) و مَذَا جار نحو (لم يكي ثم كان) و لم يجز (لما يكن ثم كان) بل يقال (لما يكن وقد يكون)

 <sup>(2)</sup> تقبول: (قست قلم تقم)؛ لأن معتلد وما قست مغيب قيامي، ولا يجور (قست قلمًا تقم)؛ ألا معتاد.
 رما قست إلى الآن.

 <sup>(3)</sup> تقول لم يكن محمد في العام الماضي مقيماً والا يجوز (ألا يكن)

<sup>(4)</sup> يتظر الزخشري: الكشاف

مثال المتوقع (مالي قصت، ولم تقم، أو. ولما تقم ومثال غير المتوقع أن تقول إبتداء م تقم، أو والم
 نقم

 <sup>(6)</sup> غور ائتظرتك طويالاً ولما، أي ولما تصل و لا يجوز: رصلت إلى بقداد ولم ثريدا ولم ادخلها

تائمًا، لام الأبن أو (لا الطائب)،

وتسميتها بـ (لام الآمر) هو الأصل فيها(1). ويجزم المضارع بها على سبيل الاستعلاء، قوله تعالى:

﴿ إِلَّهُ مِنْ مُّ وَ شُعَرِّ بَنِ سَعَتِهِ ٤٠ الطلاق / ٦.

فاللام لام الأمر، و (يتفق) قعل مضارع عجزوم بلام الأمر، وهلامة جزمه السكون، و كُوْ فاصل مرفوح وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء الخمسة، و سعة مضاف إليه، و أمن سحه جار ومجرور متعلقان بدينفق.

وفي (الدعاء)، وهو طلب الفعل على سبيل الحضوع، كثوله تعالى:

﴿ لِيَقْمَىٰ عُلَيْكَ رَبُّكَ ﴾ الزخرف/77.

قائم فعل مضارح عيزوم بلام الأمر قبله، وهلامة جزمه حقف حوف العلة والجار والجرور متعققان به، و رئاك قاعل مرقوع، ومضاف إليه.

ومن الأوصاف النحوية لـ(لام) الأمر يُلكر الآتي:

إلى الجزم، ولأنها حركة اللام هي الكسر؛ لأنه أقرب إلى الجزم، ولأنها حركة مقابل مقابله وهي الجزء ومن العرب من ينطقها بالفتح، إلا إذا سبقت بعاطف فتسكن. قال الفراء 'وكل لام أمر إذا استونفت، ولم يكن قبلها واو، ولا فاء ولا ثم كُسرت، فإذا كان معها شيء من، هذه المروف سكنت، وقد تكسر مع الواو على الأصل(2). قال تعالى:

﴿ وَإِذَا كُنتَ لِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ طَآبِغَةٌ مِنْهُم مُعَكَ وَلَيَأَخُذُواْ أَسْلِحَهُمْ ﴾ النساء/ 102.

<sup>()</sup> ينظر: ابن مالك. شرح التسهيل 4/58

<sup>(2) -</sup> القراء. معاني: 1/ 285.

فالفاء في (فلنقم) واقعة في جواب (إذا) واللام لامر أمر مبنية على السكون، و نقم مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون رطائفة فاعل والجار والمجرور منهم متعلقان بنعت محلوف و وليا علوا الواو عاطقة، واللام لا أمر و ياخلوا مضارع مجزوم وعلامة جزمه حلف النون لأنه من الأمعال الحمسة، وواو الجماعة في على رفع فاعل.

قال الفراء وإنما تخفيفها مع الوار كتخفيفهم (وهوّ) قال ذاك، ر (هيّ) قالت ذاك، وبنو سليم يفتحون اللام إذا استونفت فيقولون: لِيَقَم زيد، ويجعلون اللام متصوبة يقصد مفتوحة – في كلّ جهة... (1).

وتسكين اللام بعد تم قليل ومنه قرامة أبي همرو وغيره:

# ( ثُمُ لَيَقَمُوا تَفَتَهُمْ) الحج/29

بإسكان لام الأمر بعد (لمُ) وهو قليل(2).

ب- تلزم لام الأمر في النثر فعل غير الفاعل المخاطب، وهو فعل الفاعل المغائب، أو
 المتكلم، وحده أو مشاركاً وفعل ما لم يسمع فاحله مطلقاً (3). قال تعالى:

﴿ وَفَالَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَمَا وَلْمَحْمِلْ خَطَيْمَكُمْ وَمَا هُم مُعَمِلِينَ مِنْ خَطَيْمَهُم ﴾ العنكبوت/ 12.

قاللام في كنحمل لام أمر، و (لحمل) مضارع مجزوم والقاعل مستثر وجوباً، والكلام أمر يمعني الحبر أي إنّ

<sup>(1)</sup> شبه

<sup>(2)</sup> يتغار: الدياطي إضاف فصلاء البشر 314.

أخو: لتُعنَ بماجي، ولينزه عمد بنصره ولينهض عمد، يوجوب ذكر اللام ولا يجوز حذفها إلا لي
الشعر.

الأصل في ولتحمل خطاياكم إن تتبعوناً نحمل خطاياكم، فعدل هنه إلى ما ذكر عا هو خلاف الظاهر من أمرهم بالحمل(1).

والغالب في آمر الفاعل المحاطب خلو من اللام، ومن حرف المضارعة، وقد لا يخلو منهما كقراءة عثمان، وأنس، وأبي -رضوان الله عليهم-:

﴿ فَيِدُ اللَّهِ قُلْيَفْرُحُواْ ﴾ يونس/ 58.

الباء في بذلك متعلقة بمحلوف، والأصل: ليفرحوا بقضل الله ويرحته فبذلك... ثم قدّم الجار والمجرور على الفعل لإفادة المعسر، والفاء للسببية أو الفاء في فيذلك زائدة، و (ذلك) حطف على يقضل الله وهو الأولى، أمّا الفاء في فلتفرحوا فهي الفصيحة، لأنها عاخلة لإفادة معنى الشوط وفيها معنى السببية، واللام لام الأمر، والمضارع مجزوم بها وهلامة جزء، حلف النون(2).

### رابمأه لا للطلبية:

رئسمى (لا الناهية) من تسمية الكل بالجزء، وأكثر ما يجزم بها قعل المخاطب أو الغائب وقليلاً قمل المتكلم.

وتفيد المعاني الآتية.

أ- النهي عن الفعل أو تمريه كقوله تعالى:

﴿ لَا تَتَخِذُوا عَدُونِي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءً ﴾ المتحته / 1.

ق. لاط ناهية جازمة، و تحتقلوا فعل مقبارع مجزوم بلا
 الناهية، وحلامة جزمه حلف النون، لإنه من الأقعال

 <sup>(1)</sup> ينظر: ابن مالك شرح النسهيل 4/ 59 ودرويش: إعراب القرآن 5/ 579.

<sup>(2)</sup> ينظر: الأخفش معاني 356 والدراء، عاني 1/469.

الحمسة، وواو الجماعة في عل رقع فاعل. و عدي مفعول

4

ب- الدعاء إذا كان الطلب من العابد إلى المعبود كفراه تعالى
 ( رَبُّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ) المتحنة / ك.

ج- الالتماس إذا كان الطلب من نظير لنظير. (1).

د- للتنزيه كقرله تعالى

﴿ وَلَا تُسَوَّا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ البقرة/ 237.

رقد اختلفوا في ماهية (لا) في نحو قوله تعالى:

( سَنُفْرِثُكَ فَلَا تَسَنَّى ) الأعلى/6

قالسين حرف استقبال، و كترئ مضارع مرفوع وفاهله مستتر وجوباً تقدره (نجن) والكاف في همل نصب مفعول به، والفاء هاطفة، و (لا) ثافية، و أتسى مضارع موفوع وهلامة رقعه الشمة المقدرة للتعذر، أو المعنى سطراك ما توحي إليك، أو سنجعلك قارئاً بإلهام القراءة فلا تنسى أصلاً من شاكة الحفظ والإتقان مع أنك أمي ولكن سوف لا تنسى شيئاً.

وقبل: (لا): ناهية جازمة والمضارع مجزوم وعلامة جزمه حلف حرف العلة، والآلف موافقة لرؤوس الأتي

وقال تعالى.

( وَٱلْتُقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيئَنُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ الأعلى / 6.

ينظر الزهدري الكفاف 4/578

قليل في (لا) إنها تاهية، والمعنى: لا تتعرف الناتية فتصبيكم، ثم عدل عن النهي عن التعرض إلى النهي عن الإصابة؛ لأن الإصابة مسبية عن التعرض، وآسند هذا المسبب إلى قاطه، وهلى هذا قالإصابة خاصة بالمرضين، وتركيد القعل بالنوان واضح، لاقترانه بحرف الطلب. ولما كان الطلب لا يقع نعتة للنكرة أضمر (قول) والتقدير: وانقوا فتنة مقولاً فيها ذلك. وقيل: إنها نافية. وجلة. لا تصبين إنا أن تكون في عمل نصب نعناً للنكرة (فتنة) ولا حاجة لاضمار (قول)، وهلى هذا يكون دخول نون حاجة لاضمار (قول)، وهلى هذا يكون دخول نون تكون الإصابة عامة للظالم وغيره، لا خاصة بالظالمين، تكون الإصابة عامة للظالم وغيره، لا خاصة بالظالمين، تكون عم هذا خاصة بالظالمين، فكيف تكون مع هذا خاصة بالظالمين،

وإمّا أن تكون جلة تُصيئُ جواب أمر، وعلى هذا يكون التوكيد بالتون خارجاً عن القياس وهذا الوجه فير سليم عند ابن هشام(1).

### المثلب التالتء للأهرف للتأصية للفعل للطاريء

أحرف المعاني التي يُتصب القمل للقمارع بعدها عشرةً هي: [- أنّ المنتوحة الممرّة المُخفقة النون، وتُسمَّى (معسارية).

2- لن

 <sup>(</sup>۱) ينظر الزخشري الكشاف 2/ 249.
 وابن هشام: مغني اللبيب 1/ 365-366

- 3- يدن.
- 4- كي.
- 5- حثى
- 6- اللام.
- . rtell -7
- 8 الواو
  - 9- از.
    - 10- ثم

## وتتوزع هذه الأحرف عند أغلب النحاة على مجموعتين هما:

- أحرف تنصب المضارع بأنفسها وهي. (أن، ولن، وإذاً، (وكي) إذا كانت معها اللام
   كما سنرى لاحقاً.
- أحرف يُنصب المضارع بعدها بإضمار (أن) وهي الباقية، وهذه تنقسم بدورها على عدوعتين هما(1)
- أ- حرف يجوز معه إظهار (أن) وإضمارها وهي (لام الإيجاب) وتسمى (لام كي)، لأنها بمناها.
- بقية الأحرف ولام الجمعود لا يجوز معها إظهار (أن)؛ لأنها أصل مرفوش (2)
   والمخطط الأني يوضح هذا التصبيم.

 <sup>(1)</sup> رأى معض النحاة أنَّ هـله الأحرف تتعبب بتفسها أيضاً، وهو خلط؛ لأنها حروف عطف، وحروف العطف لا تعمل شيئاً ينظر الأنباري. الإنصاف (المسألة 76)، وإين يعيش: شرح المفصل 7/ 21.

<sup>(2)</sup> ينظر الدينوري. ثمار السنامة: 437، والأثياري: الإنصاف (للسالة 76).

### لأعرف الناصبة للألمال المتثبلة

ما ينعبب بإقبمار أن ما يتصب بتفسه 1- ان 2- ئى (ij -3 4- كي (مع اللام) منا بجور إظهار (أن) معها أو مالا غور إظهار (أن) معها إضمارها 1- حتى 2- لام المجرد –لام الإيماب وتسمى (لام 3- القاء السبية. کی). - لأم التعليل 4- واو المية. 9-6

## لوڤ اپن

وتنصب المضارع فتخلّصه للاستقبال إذا كانت مصدرية مقدرة هي مع الفعل الذي بعدها تقدير المسادر،

والحكم الإعرابي للقعل للضارع يكون على ثلاثة أوجه بحسب ما يسبقها من معان ثدرٌ عليها الأفعال قبلها وهي:

ا - وجوب النصب إذا كانت مصدرية. إذا كان قبلها فعل دال على طمع، أو إشفاق، أو
 عبة، واختيار، أو إرادة وإيثار، وذلك نحو قوله تعالى:

﴿ وَأَن تُعَفُّوا أَقْرُبُ لِلطُّغُومِ ﴾ البقرة/ 236.

بوقومها في إبتداء الكلام، وما يعدها مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، وواد الجماعة في عمل رفع فاحل. والمصدد للؤول من (أن والقعل) في عمل رفع مبتدأ، و أقرب خبر والجار والمجرور متعلقان بـ (أثرب).

وقال تعالى:

﴿ فَاللَّهُ أَحَلُّ أَن نَحَدُوهُ ﴾ التوبة/ 13.

فالفاء فعيحة، واسم الجلالة مبتدأ، و أحق خبر و أن مصدرية ناصية، و تخشوه فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حلف النون، وواو الجماعة في عل رفع فاعل في عل تصب مفعول به، والمصدر المؤول في عل رفع بدل اشتمال من أفه والتقدير: خشية الله أحق وقد يكون المصدر المؤول في عل جر جرف جر مقدراً والتقدير: الله أحق بالحديد.

ومن وقوعها بعد فعل غير دالٌ على يقين وإثما دال على أحد المعاني المدكورة قوله تعالى:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَا مَنُوا أَن تَخْفَعَ قُلُومُ مِ لِإِحْدِ اللَّهِ ﴾ الحديد/ 16.

فالحمرة للاستفهام، و لم حرف تفي وجزم وقلب و يان مضارع جزوم وحلامة جزمه حقف حرف الصلّة، والجار والجوور، للذين متعلقتان بمحلوف تقديره: أهني، أو أنهما متعلقان بـ (يأن) وجلة آمنوا صلة الموصول لا عل لها، و أن مصدرية تأصية، و تخشع مضارع منصوب والمعدو المؤول في عل رفع قاعل (يأن) والتقدر: ألم يقرب وقت خشوع قلويهم.

وقال تعالى:

﴿ وَعَسَىٰ أَن نَكْرُهُوا شَيُّ وَهُوَ خَتْرٌ لِّعَكُمْ ﴾ البقرة/ 216.

ف صبى قمل ماض جامد ينيد (الرجاء) وهي هنا تامة لا ناقصة، والمصدر المؤوّل (أن تكرهوا) في محلّ رقع فاعل حسى. و كبيئاً مقعول به، والواو حالية، وما يعدها مبتداً وحبر والجملة الإسمية في محلّ نصب نعت لـ كبيئاً وقد دخلت الوار قبل الجملة الوضعية لأن صورة هذه الجملة كصورة الحال (1).

وقال تعالى:

﴿ يَقُولُونَ غَنْتَيْ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً ﴾ البقرة/ 216.

فجملة ﴿ عَنْشَىٰ أَن تُحِينِنَا دَآبِرَاً ﴾ في عمل نصب مقول القول، والصدر المؤول (إن تصيبٌ) في عملٌ نصب مفعول به لـالمشيء ودائرة: فاحل تصيبٌ.

وقال لعالى:

﴿ وَأُمِرَتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوُّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ الزمر/ 12.

قالوار حاطفة، وأمرت قعل ماضي مبني للمجهول مبني على السكون، والتاء: في عمل رقع نائب قاعل، واللام حرف جرّ، و(أن) مصدرية ناصبة، والمضارع أكون متصوب بها، واسمها مستثر وجرباً تقديره (أنا)، و أوّالً خبر (يكون).

<sup>(1)</sup> وينظر: الزخشري. الكشاف 552/3.

والمصدر المؤول من (أن وأكون) في محل جرّ بحرف الجرّ، والتقدير: لأجل أن أكون، أو بأن أكون

. وقال تعالى

﴿ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيتَتِي ﴾ الشعراء/ 82.

قالصدر المؤول أن ينفر في عمل جر بحرف جر مقدر والتقدير: في أن يغفر لي، وقد اختلفوا في موقع المصدر المؤول بعد حلف الجار، هل هو في عمل جر كما أشرنا، أو في عمل حر كما أشرنا، أو في عمل نوع الحافض(1).

2- وجوب رقع الممارع بعد (أن)

إذا سبقت (أنّ) بفعل دال على العلم واليثين كانت حرقاً مشبّهاً بالفعل مختفة من الثقيلة - وقُدّر معها ضمير الشأن، أو القصة على أنه اسم غا، وارتفع الفعل المضارع بمدها على أصله قبل دخول العوامل عليه، ولكي لا تختلط (أنّ) المحمّنة من الثقيلة بـ (أنّ) المصدرية لابد من فاصل بينها - أي بين المخفّفة - والمصارع بعدها لتخرج به من حكم المصدرية وذلك الفاصل إمّا أن يكون حرف استقبال، أو نصب، أو نفي. قال تمالى:

# عَلِمَ أَن سَهَكُونُ مِنكُد مُرْمَى ﴾ الشعراه/ 82.

ف (علم قعل ماض دال على العلم واليقين، و أن حرف مشبه بالفعل غفف عامل، واسمه ضمير شان عملوف والتقدير: أنه والسين في سيكون حرف استقبال، و (يكون) فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجار والجرور منكم متعلقان بخبر (يكون المقدم، و

ينظر ابن هشام. مغني اللبيب 1/47.

مُرِضِيٌ خَعِرِ (پِكُونُ) مؤخّر مرفوع وعلامة رفعه الفيمة المُقَدَّرة للتعلّر.

وجلة: (الا سيكون متكم مرضى) سدّت مسدّ مفعولي (عَلِم)، وجلة ﴿ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُد كُرْضَىٰ ﴾ خبر لـ(ان).

وقال تعالى:

﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ طه/ 89.

فالحَمَوْةُ لَلاَمِتِقِهَامَ، وَالْفَاءُ حَاطَفَةً، وَ (لا) تَأْفِيةً وَ يُرُونُ مَصَارِحُ مَرْقُوحُ وَحَلامة رقعه ثيرت التونُ وواو الجماعة في عَلَّ رقع قاعل.

و(أنَّ) خَفَقَة من الثقيلة، وأسمها ضمير شأن محلوف أي أنه و (لا) نافية، و يرجع فعل مضارع مرفوع، والفاحل ضمير مستنر تقديره (هو) يعود على (العجل)، و إليهم جار ومجرور متعلقان بيرجع، وكولاً مفعول به.

وجلة: (أَلَّا يُرْجِعُ إِلَيْهِرْ قَوْلاً) في عللَّ رفع خبر (الاً) المُخْفَة.

#### 3- جواز نصب المسارع أو رقعه:

وذلك إذا رقعت (أن) بعد فعل من أفعال (الطنّ والحسبان) لأنّ الظنّ وكذلك الحسبان نردّة النفس بين الإثبات والنقي، والتأرجح بين الشكّ والبقين، فبحسب مانيه من الشكّ تكون (أن) مصدرية فتنصب الفعل، ويحسب ما فيه من البقين، يبطل عملها، ويرتقع الفعل بعدها(1). ومنه قوله تعالى:

<sup>(1)</sup> الديترري<sup>-</sup> ثمار الصناحة 438-439.

﴿ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِعَنَّهُ } الانبياء / 71.

نقد قرئ بنصب (تكون) ورفعها(1).

فالواو عاطفة، و (حسب) فعل ماض مبني على الفيمً لاتصاله بواو الجماعة، والواو في محلّ رفع فاهل. و (أن) حرف مصدري هلى نصب (تكون)، و (لا) نافية، وتكونُ فعل مضارع تام منصوب بـ (أن) وتنته فاهل. أو أن (أن) مخففة من التقيلة، وأسها ضمير شأن محلوف، والتقدير: أنه، و(يكون) مضارع مرفوع، و (فتة) فاهله، وجلة (تكونُ فتنةً) عبر (أن) المخففة العاملة.

#### **جا تنماز به (آن) من الأهرات الناصية.** أولاً:

وقرعها أوَّل الكلام، وفي أثناته وهي في كلّ مواقعها تؤوَّل بمصدر يتُخذ موقعاً من الإعراب.

#### ثانياً:

دخولها على الفعل المتصرف مضارهاً كان أو ماضياً، أو أمراً، ولا تعمل في الماضي ولا الأمر بعدها، ولكنّها تؤوّل من كلّ منهما مصدراً.

قال تعالى:

﴿ لُولَآ أَن مِّنَّ آلَلَّهُ عَلَيْنَا ﴾ النصص/82.

يتطو امن فلبون المفري التذكرة 389، وابن الجزري النشر 2/ 255 و الدمياطي. الإتجاف 1/ 541

أن موصول حرقي وهي والفعل الماضي من بتأويل مصدر في عمل رفع مبتدا خبره محلوف تقديره: ﴿ لَوَلَا أَن مَنْ آلَةُ عَلَيْنَا ﴾.

: 110

سمع رفع المضارع بعدها. قال تعلل: ﴿ لِمَنَّ أَرَادَ أَن يُرِمُّ ٱلرَّسَبَاعَةَ ﴾ البغرة/ 233.

فقد قرئ: أن يتم بالرقع، بإهمال حلاً على (ما) اختها فلسدرية. وثيل: إنها خففة من التقيلة، وشد دعومًا على المضارع. والصواب الأول(1).

رابعاً:

قد تعمل مقدّرة(2)،

خامسان

تعمل (أنّ) ظاهرة، ومقدّرة، ومقسمرة، وإضمارها إمّا واجب، أو جائز، وعلى النحو الآئي:

إضمار (أن) وجوياً:

تضمر (أنَّ) وجرباً بعد الأحرف الآتية.

(لام الجمعري حتى، قام السببية، وأو المعية، (أو) المقلّرةبـ(حتى) أو (إلا).

وينظر ثعلب: مجانس ثعلب: 1/390 وابن هشام: 76/1-77.

<sup>(</sup>۱) تنسب علد القراط لابن عيصن.

<sup>(2)</sup> جاء في الثل (تسمع بالمعدي تحير من أن تراه) أي: أن تسمع.

أضمارها بعد لام الجحود:

لام الحجود، أو لام الإنكار هي الراقعة بعد كون ماضٍ منفي لتأكيده(1) وفيها تضمر أن وجوباً، كقوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتَكُمْ ﴾ البقرة/ 143

ف ما نافیة، و کان فعل ماض ناقص واسم الجلالة اسمها، و گیضیع اللام لام الجمعود، وهی مسیرقة یکان المتفیا، وهذه علامتها، و گیضیع فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد لام الجمعود، وخیر کان مقدّر به (مریداً) والجار والجرود متعلقان بهذا الحیر المحلوف المقدّر.

وقال تعالى:

﴿ لَّمْرَيَّكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ ﴾ البقرة/ 143.

ق لم حرف جزم ونقي وقلب، و يكن مضارع ناقص بجزوم، واسم الجلالة اسمه، واللام فيكينفولام الجمعود لوقومه بعد الكون المنفي الماضي في المعنى لنفيه يلم، و (ينفر) شعل مضارع متصوب بأن مضمرة بعد لام الجمعود وشهر (يكن) مقدر يـ (مريداً).

ومن النابت أنّ لام الجرّ شخصة بالأسماء، فلذا وجب في المضارع إذا وليها نصبه بأن مضمرة، ولا يجوز إظهار (أن) بعد لام الجحود، إمّا لأنّ ما قبل اللام من التقدير قد دلّ على الاستقبال، فأخنى عن ظهور (أنّ)، وإمّا لأنّ ما بعد اللام جواب، وتقفى (يفعل) بفعل ليس في تقدير اسم (2). ومن المعروف أنّ فريقاً عن الدحاة يرون أنّ لام

أن تعدُّ اللام مؤكلاً، ﴿ أنها بمثابة الرائدة، لإمكانية صحة الكلام بدونها. وينظر: ابن مالك شرح التسهيل
 4/ 23

 <sup>(2)</sup> ابن مالك شرح التمهيل 4/ 23

الجمود هي العاملة النصب وليس المضارع للنصوب يعدها منصوب بآن مضمرة في لام الجمود(1).

2- إضمار (أنَّ) بعد حتى

ولا يكون المضارع بعلها منصوباً إلا بتحقق الشروط الآثية(2):

أن يكون قبلها علَّة لما بعدها، أي يُقعل من أجله، فتكون بمعنى: (كي)

ب أن يكون ما بعدها مستقبلاً. كفوله تعالى:

﴿ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجْتِهِدِينَ مِنكُمْ ﴾ عمد/ 31.

قاللام واقعة في جواب قسم عطوف، و ﴿ وَلَتَبْلُونَكُمْ ﴾ فسل وقاعل مستر، ومقعول به. و(حتى) حوف فاية وجرّ، او حرف جرّ وتعليل، و تعلم فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد حتى وجوياً، والقاعل مستر وينوع تقديره (غمن) والجاهدين: مفعول به و منكم جار وجرود مصاله.

جــ أن يكون ما قبلها سبباً لما بعدها، أي مؤدّياً إليه، ولا يكون خرضاً، ومراداً، وعدًا هو الفرق بين العلّة والسبب، وهذا يكون على ثلاثة أتسام:

احدما أن يكون السبب منصلاً لم ينقطع، والمسبّب لم يحصل ولم يقع فهو إذن مستقبل، أي مستقبل استقبالاً حقيقياً فما قبله لم يحصل، وما بعده لم يحصل، ولكت مسحصل مستقبلاً نتيجة لحصول الاول. ومنه قوله تعالى:

﴿ وَأَمْدِيرٌ حَتَّىٰ شَكَّمُ اللَّهُ ۚ وَهُو خَتْرُ ٱلْحَكِكِمِينَ ﴾ يونس/ 109

<sup>()</sup> يظر: تنبه 23/4.

<sup>(2)</sup> ينظر الديوري: ثمار المناعة: 448 -449.

ف أصير فعل أمر ميني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت، و "حتى" حرف غاية وجر"، و يحكم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حتى، واسم الجلالة فاعل، والواو استثنافية وما بعدها جملة استثنافية من مبتدأ وخبر، لا محل أما من الإعراب. والمصدر للؤول في موضع جر"به (حتى).

والثاني: أن يكون السبب قد مضى، والمسبّب حاضراً موجوداً(1). والثالث: أن يكون السبب والمسبب قد مضياً جيعاً، وفي هذا يمكن رفع المضارع بعدُ حتى، أو نصبه.

كقرله تعالى:

﴿ وَزُلْزِلُوا حَنِّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَثَىٰ نَمَثُرُ ٱللهِ ۗ ﴾ المِنز:/ 214

ظند قُرئ بالرقع في أليتول) ونصبه (2). فالرقع هلى أنّ حتى ابتدائية. وما يعدها حكاية حال وإن كان قد مضى، لأنه حكاية الحاضرة في ذلك الرقت. والنصب على إنها حرف غاية وجرّ، و (أن) مضمرة فيها.

أما إذا كان ما قبل حتى فير سبب لما يعدها، ولا علَّة، فيجوز أيضاً النصب والرقع على الحالية(3)

<sup>(1)</sup> غو مرض حتى لا يرجونه أي حتى إنه لا يرجونه معها.

 <sup>(2)</sup> قدراً بالرمع نامع، وجاهت وابن عيصن وخوصه والباقون بالنصب وينظرا سيبويه. 1/417، والعواء:
 معاني: 1/32/1

ومكي الكشف 1/ 289-291، وابن الجرري. النشر 2/ 227.

أعر سرت حتى تلطع الشيس، على إرادة وها هي تطلع أو سرت حتى تلطع الشمس، على إرادة، إلى أن تطلع.

#### 3- إضمارها بعد (الفاء السبية):

وعلامتها آن تسبق (بطلب محض)(1)، أو نفي محض. كفوله تعالى:

﴿ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعًا مُ تَبَشِّقُواْ لَنَا ﴾ البقرة/ 214

﴿ وَلَا تَطَغُوا فِيهِ فَيَجِلُّ عَلَيْكُرٌ غَضَبِي ﴾ طه/ 81.

﴿ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكَ تَبَكُونَ مَعَهُ دَذِيرًا ﴾ الفرقاد/ 7.

﴿ يَعَلَيْنَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ النساء/ 73.

﴿ لَعَلِيَّ أَيْلُعُ ٱلْأَسْبَاتِ كَالْسَبَاتِ ٱلسَّمَاوَتِ فَأَطَّلُعَ ﴾ خافر/ 37.

فالفاء في كل الآيات الكريمة السابقة فاء السببية والمضارع بعد متصوب بأن مضمرة وجوباً فيها، وهلامة نصبه حذف النون في آية الأحراف. والفتحة في بلية الآيات. وقد سيقت الفاء السببية بنوع من أنواع الطلب وهو الاستفهام، والنهي، والعرض، والتمني والترجي، على التتالي.

وذهب قريق من النحاة إلى أنّ نصب المضارع بعد افاء السببية قائم بالفاء نفسها لا بأن مضمرة فيها. وترجّح عند الأكثرين الإضمار؟ أذّته لو كانت الفاء هي الناصبة لمدخل عليها واو العطف، أو فاؤه(2).

 <sup>(</sup>۱) كالأمر، والنهي، والاستفهام، والعرض، والتحضي والتمني، والترجي، والدهام

 <sup>(2)</sup> ينظر. ابن مالك. شرح التسهيل 4/ 27 -28.

فإذا لم يكن الطلب محضاً، جاز نصب المضارع بعد الفاء بآن مصمرة، أو رفعه على الاستثناف(1)

4- إضمارها بعد (رار المية)(2).

هذه (الواو) كالفاء السبية، يعطف المصدر المؤول من أنَّ المضمرة وجوباً يعدها، على مصدر مفهوم من الكلام السابق له.

وأن الشروط التي تضمر (أنّ) بعدها هي الشروط المذكورة في فاء السبيبة، أي تقدم الطلب الحيض، أو تتمن محض.

وأن تكون بمعتى (الجمع، كقوله تعالى:

﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّبِهِينَ ﴾ آل عمران/ 142.

فالواو حالية، و ألما جازمة، و إيعلم مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وقد حلف لالتقاء الساكنين، واسم الجلالة فاعل، الذين في عل نصب مفعول به، وجلة جاهدوا منكم في عل نصب جلة حالية.

والراو للمعية، ويعلم فعل مضارع متعبوب يأن مضمرة وجوباً بعد واو المية، والقاحل مستثر، و الصابرين مفعول

.4

أمَّا قوله تعالى:

﴿ وَلَا تُلْرِسُوا ٱلْحَرْبُ بِٱلْبُعَالِ وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة/ 42.

 <sup>(</sup>٠) غور حبيُّك الجديثُ تنسمعُ الو تسمعُ المقالاوة.
 أو حبه تنسمعُ وتسمعُ

 <sup>(2)</sup> قرآ السيعة بنصب (يعلم)، وقرآ الحسن بالرفع وأجاز سيبويه عطف (يعلم) على نظير، المجزرم يه (لما).
 ينظم، سبيبويه 3/ 44، والفراء. معاني. 1/ 235، والأخفش. معاني: 63، و لمبرد المنتضب 2/ 27.
 وابن خالويه. هنتصر في شواذ الفرآن.22

قيجوز في تُكتموا النصب على اعتبار أنَّ الوار وار معية، والضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية.

ويجوز أن تكون الواو حاطفة، واللعل تكتموا مجزوم حطفاً على تليسواً وخلامة جزمه حلف النون أيضاً. وفي الجزم نهي هن القعلين كلُّ على حلقه وفي النصب معنى النهي عن الجمع بينهما، والمراد -والله أعلم- النهي عن أي من القعلين(11).

5- إضمار (أن) بعد (أو).

تضمر (الله) بعد (ال) إذا كانت (ال) معنى (إلا ألل)، أو (إلى ألا) كقوله تعالى:

﴿ لَيْسَ لَلْكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْمٌ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ ﴾ آل حمران/ 128.

ق أو حرف عطف، و يتوب قعل ضارع متصوب بأن مضمرة بعد (أو) والمعنو الموول معطوف على اسم خالص من التقدير بالفعل، والجار والجرور عليهم متعلقان بـ يترب و أو يعليهم عطف على يترب (2).

6- إضمار (أنَّ) جوازاً:

تضمر أنَّ جوازًا في حالتين:

الأولى: بعد لام التعلل فير للؤكلة للنفي وإنَّما هي للجرِّ.

 <sup>(1)</sup> ينظر: سيبويه 1/426، والفرة: معاني. 1/33.
 وأبر حيان: البحر الحيط. 1/179.

 <sup>(2)</sup> يجور أن يكون يترب مسلوفاً على الأسمال المصوبة في الآية التي قبله وهي قوله تعالى. ﴿ لِيَقَطَعُ طُوفًا
 فِينَ ٱلدِينَ كُفَرُوْا أَوْ يَكُونِكُمْ ﴾ ﴿ لَيْسَ لَلَكَ وَنَ ٱلأَمْرِ شَيْرٌ ﴾ معترضة.
 وينظر الأخفش معانى 1/ 215، ومكي الشكل. 1/88، وأبو حيان البحر الحيط. 3/53

والثاني بعد: (الواو، والقاه، و أو، وثم) العاطمات.

### أولُهُ إخبار (أن) بعد لامِ التعليل،

كقوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّحْكُرُ لِثُبَّوِنَ لِلنَّاسِ ﴾ النحل/44

رقد تكون اللام مفيدة معنى (العاقبة) (1) ومنه قوله تعالى ا

﴿ فَٱلْعَفَطَهُ مَالُ فِرْعَوْتَ لِيَحْدُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَّنًا ﴾ النصص/ 8.

فاللام حرف جراً أقاد معنى العاقبة، والمضارع يعلم متصوب بأن مضمرة جوازاً يعلما، واسم يكون مستثر جوازاً تقديره (هو)، و محدواً خبر يكون و حزناً عطف حليه.

رقد تكون اللام (زائدة) فيها معنى التعلل، كقوله تعالى:

﴿ يُرِيدُ آللَهُ لِهُمْوِنَ لَكُمْ وَهُمُارِيَكُمْ شُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن فَتِلِكُمْ ﴾ النساء/ 26.

فائلام في گيبين زائدة لتأكيد إرادة التيبين، وفي اللام معنى التعليل، والمضارع بعدها متصوب بأن مضمرة جوازاً بعدها.

 <sup>(1)</sup> لام العاقبة تبدل على أنّ الحباث البني بأني بعدها لم يكن متوقعاً حدوث، فقد التقطو، عليه السلام
 ليكون لهم هوناً وقرحاً لهم لا معواً وحزناً.

نانیاً، بعد (الولو، والثاء، و أي نير) الماطلات.

والمصدر المؤوّل من أن الضمرة جوازاً بعد هذه الأحرف معطوف على مصدر مبريح ظاهر متقدّم عليه(1).

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشِرِ أَن يُكَلِّمَهُ آفَةً إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآي جِابٍ ﴾ الشورى/ 51.

قار حرف حطف، و إرسل قمل مضارح منصوب بأن مضمرة جوازاً، والمصدر المؤول من (أن المضمرة والمضارح: يرسل) في عمل نصب حطفاً على المدار المصريح وحياً الواقع موقع الحال، أو مقعولاً مطلقاً لقعل عقوف، والتقدير: إلا موحياً أو مرسلاً، وأن يوحي وحياً، أو يرسل وسولاً(2).

لن:

وهي حرف نفي ونصب واستقبال، وينصب بها المضارع على كل حال وثفيد نفي المستقبل.

وقد اختلفوا في إفادتها (تأبيد) النفي وتأكيده(3) وترجّح قول القاتلين بعد إفادتها ذلك، لأنّ ما يدلّ على التأبيد يُمبّر عنه بالفاظ تفيده كقوله تعلّل:

﴿ إِنِّي كَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنَّ أَكَوْمَ إِلَيْكًا ﴾ مريم/ 26.

 <sup>(1)</sup> لحو الكرامة الإنسان وتعلّ نفسه خير من قنى حرام.
 أو فكرامة الإنسان فتعلّ أو (أو تعزّ) أو (ثمّ تُعزّ) نفسه

<sup>(2)</sup> قرئ (يرسل) بالرقع على تقلير. أو هو يرسل، أو يمنى: مرسلاً عطفاً على وحباً في معنى: موحياً. أو أنه عطوف على ما يتعلّق به (من وراه)، والتقلير: أو يسمع من وراه حجاب. وينظر:الوضيري. الكشاف 4/ 143.

<sup>(3)</sup> ينظر ابن هشام مني اللبيب 411/1.

### فالتأبيد مستفاد من قوله ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ لا من لن.

وقال تعالى:

﴿ وَلَن يُتَمِّنُّوهُ أَبُدًّا ﴾ مريم/ 26

قائتاً بيد مستفاد من ظرف الزمان (أبداً) المتعلق بـ إجمئوه وهو قمل مضارع متصوب بلن، وحلامة تصبه حذف النون، وواو الجماعة في محل رقع قاعل، والماء في محل تعبب مفعول به. ولو كانت (لن) تفيد تأبيد النفي وحدها لما ذكر معها ما يدل حلى التأبيد.

وقد تدلُّ لن على التأبيد بنفسها، كقوله تعالى:

﴿ لَى يَخَلُّقُوا ذُّبَابًا وَلَوِ أَجْتَمَعُوا لَدُم ﴾ الحجر/ 73.

فالنفي مطلق، ومؤيد، ومؤكدا لأنَّ خلق الأصنام للذباب منتف ومستحيل، ونفي المستحيل مؤيّد.

وقد تأتى (لن) للدهاء(1)، وليس منه قوله تعالى:

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ عَلِهِمُوا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ القصص 17. لأن صل الدعاء لا يستند إلى المتكلم، بل إلى المخاطب، أو الغافب(2).

کي:

وهي حرف لا يستعمل إلا في مقام التعليل، وهي على ثلاثة أضرب(3): 1- أن تكون مصدرية(4)

<sup>411</sup> au (i)

<sup>(2)</sup> تقب 411

<sup>(3)</sup> يري فريق من التحاة أنها نامية دائماً.

 <sup>(4)</sup> حتى في عمر كيمة، قـ (مه) الاستقهامية عند (مَن يرى أن كي ناصبة دائماً) منصوبة، لا مجرورة

- 2- أنها جارة أبدأ(1).
- 3- النها قد تكون مصدرة، أو حرف جرّ. فإن سبقها حوف الجرّ (اللام) فهي مصدرية والمصدر المؤول منها ومن الفعل المضارع المتصوب بها في محلّ جرّ كقوله تعالى:
  ( لِكَوْلَلا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَانَكُمْ ) الحديد/ 23.

ق اللام حرف جراء و (كي) حرف مصدري بمنزلة (أن) وليست للتعليل هناء لعدم إمكانية دخول حرف التعليل على مثله و تأسوأ العل مضارع منصوب بـ (كي) وعلامة نصيه حلف النون، والوار في عمل رفع فاعل، والمعدر المؤول من (كي والقعل) في عمل جراء والجار والجرور متعلقان بحدوف تقديره: أخبرناكم.

قإن لم تسبق باللام وثلاها مضارع جاز عدّها هي الناصبة، ويقدّر لام التعليل قبلها، أو حرف جرّ يفيد التعليل، والمضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعدها(2).

#### :(3)[3]

إذن حرف جراب وجزاه، ولهذا تكون مع جلة هي جواب شرط مذكور، كالولمم: (إن تأتني إدن أكرمك) فإذا كان بعد (إذن) اللامُ فقبلها مقدّر

بـ (لو) كفوله تعلل:

﴿ وَلَوْلَا أَن تَكِنْنَكَ لَقَدْ كِنتُ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلاً ۞ إِذَا لَاذَفْنَكَ. ضِعْفَ ٱلْخَيَرَةِ وَضِعْفَ ٱلْمُمَاتِ ثُمُّ لَا تَجَدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِمًا ﴾ الإسراء/ 74-75.

 <sup>(1)</sup> قد (كيمه) كي حرف جر، و (مه) الاستفهائية في عمل جرّ بها.

 <sup>(2)</sup> غوا جثت للجامعة كي أتعلم على تقدير التعلم أو الأن أتعلم

<sup>(3)</sup> الأحسن أن ترسم بالألف إدا كانت عاملة، فإن كانت حرف جواب وجزء، وسمت بالنون (إدن)

قد لولا حرف امتناع لوجود، و أنها مصدرية حرقية والفعل الماضي بعدها ميني على السكون، وقاعله ومفعوله، والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ خبره محلوف وجوياً، والتقدير؛ ولولا تثبينا لك.

واللام جواب لولا، و (قد) حرف لهفيق، و (كاد) قعل ماض ثاقص، والضمير في عمل رفع اسمها، وجملة تركن في عمل نصب خبرها، والجار والجرور إليهم متعلقان بـ تركن، و شيئاً مفعول مطلق بمنى الركون، و قليلاً نعت له.و

وإذنا حرف جواب وجزاء ملكر بـ (لو) الشرطية واللام موطئة للنسم، و إذ تتاك فعل وفاهله ومفعوله، و أضعف مفعول ثان.

ولا تكون (إذن) ناصبة إلاَّ بالشروط الآتية.

أ- أن تكون مصدرة، أي لا يكون ما يعدها من تمام ما قبلها.

ب- أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً.

جـ - ألا يفصل بينها وبين الفعل المنصوب بها فاصل(1).

وقد جوَّزُو القصل بينها وبين المضارع بــ (لا) أو (القسم).

جاء في بعض المباحف قوله تعالى:

﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ ٱلأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ عِلْمُ اللهِ وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ عِلْمُ اللهِ وَلَا يَلْبُثُونَ عِلْمُ اللهِ وَاللهِ عَلِيلًا ﴾ الإسراء/ 76.

### بنصب بلبترن أي: يلبئوا

 <sup>(1)</sup> وقد توافرت المشروط في غمو. يقبول لك صاحبك: سازورك فتجيب: إذاً الرح بك كاله قال لك
 سأزورك فعاذا منفعل؟ نقول: إذا أفرح بك فهو جواب نسؤال وقيه معنى الشرط كاله قال لك. إذاً زرتك، ولذلك عور أن يأتي جواب (إذاً) مقترن بالفاء.

لم إناً حرف جواب وجزاء مقدّر به (لو) الشرطية، و (لا) نافية، و يليثون مضارع مرفوع، وحلامة رفعه ثبوت النون. وحلى قرامه(1) متصوب وصلامة نصبه حلف النون

وأعملها بمضهم بعد الفاده كقوله تعالى:

﴿ فَإِدَّا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَفِيرًا ﴾ النساء/ 53.

فقد قرأ ابن مسعود –رهي لله حت– يتمبب يؤثون آي: يؤثرا، مع الفصل يـ (لا).

 <sup>(1)</sup> هي قراءة أبي بن كعب – رضي الله هنه-، وأجاز سيبويه إهمال (إدن) مسبوقة بالواو، أو أجاز القراء
 إصمالما مسبوقة بالفاء مستنداً إلى قراءة ابن مسعود – رضي الله تنا
 ينظر مبيويه 3/ 13، والقراء معاني 1/ 273، وابن خالويه ختصر 27.

#### (تطبيقات مقالية)

ضع دائرة حول رمز المقولة الصحيحة فيما بأتي:

1- تنقسم الحروف في العربية بمسب وظائفها داخل الوحدة اللغوية على:

أ- قسمين: حروف مباني وحروف معاتي

ب- ثلاثة أقسام. حروف مباني، وحروف هجاه، وحروف معاني.

2- تنفسم الحروف في العربية من حيث التصاصها على:

أسمين: حروف مختصة بالدخول على الأسماء، وحروف مختصة بالدخول على
 الأفعال.

ب- ثلاثة أتسام مختصة بالأسماء، وهنصة بالافعال، وغير هنصة ثدخل على
 الأسماء وعلى الأفعال.

3- الحروف فير الماملة ثيما بعدها هي:

أ- الحروف المختصة.

ب- فر العاملة.

4- تعدُ الحروف الزائدة المقينة تحسين الكلام وتأكيده من الحروف:

أ- الماملة

ب- غير العاملة.

جـ منها ما يعمل، ومنها زائد لا يعمل.

5- تكون (حقى) جارة إذا كانت:

آ- بمنزلة (إلى) معنى وهملاً وجاء بعدها اسم ظاهر ذو أجزاء، آخر، أو ملاقى
 لأخر جزء.

ب- بَسْرُلُة (إلى) معنى وعملاً، وجاء بعدها اسم ظاهر، أو هممير، أو اسم لا يتجزأ

6- الحروف التي تشترك بين الحرفية والاسعية هي:

أ- ربُّ حرف الجرّ الشيه بالزائلة.

ب- على ومثل

7- الحروف التي تشترك بين الحرفية والقعلية هي:

ا- مال ومثل.

ب- خلاء وهداء وحاشا.

8- تختلف همزة الاستفهام عن هل في:

الممزة للتصور والتصديق، وهل للتصديق الإيجابي نقط.

ب- تحميم المعزة المسارع بالاستقبال بخلاف هل.

جـ- تدخل الممزة على الشرط، ولا تدخل هل عليه.

د- " تدخل (هل) على اسم بعده فعل، ولا يجوز ذلك في الهمزة

هـ - تقم الهمزة بُعُلاً حرف العطف، وتقع هل قبله.

9- التعلف (نعم) عن (بلي) في:

أنّ (نعم) تكون جواباً للتغي، أو السهي، و (بلي) لا تكون جواباً للظك.

ب- الله (نعم) لا تكون جواباً للنفي، أو النهي، و (بلي) همتمة بإبطال النفي قبلها،
 ولهذا لا تقع إلاً ابعد نفي.

10- الذي لا يؤكد من الأفعال بنون التوكيد مطلقاً هو:

القعل المضارع

ب- فعل الأمر.

جـ- الفعل الماضي،

11- يجب توكيد الفعل المضارخ إذا كان:

 ا- جواباً لقسم، مثبتاً، دالاً على الاستقبال، وغير مفصول عن لام جواب القسم بعاصل

ب- جواباً لقسم، منفياً، غير متصل باللام.

### 12- يجرز تركيد القعل المضارع بنون التوكيد إذا:

ا- دلّ ملي طلب.

ب- إذا كان مقياً.

جـ- إذا دلُّ على الحال، وتُعبل عن لام القسم بقاصل.

### 13- قبل الأمر من الأنعال التي:

أ- يجوز توكيدها بنون التوكيد.

ب- هنتم تركيدها بنون التوكيد مطلقاً

### 14- يجزم المضارع إذا وقع جواباً لطلب محض إذا:

 أ- صبح تقدير الجملة الطلبية يجملة شرطية مع بقاء المعنى المراد من الجمنة الطلبية.

ب- صح تقديره بجملة خبرية.

### 15- يتحدّد الفرق بين (لم) و (لمّا) في الأتي:

أ- ﴿ إِنَّ (لَمْ) لَتَفَي الْمَاضِيَّ، و (أَنَّا) لَتَفِي المُستقبِّل.

ب- أنَّ (أَمُ) تَلْتَرَنْ محدد بالماضي ويعتمل اتصاله بالحال، أو انقطاعه تماماً، والنفي بـ
 (أيا) مستمر التفي إلى الحال.

-- أنّ المنفي بـ (لم) محدّد بالماضي ويحتمل اتصاله بالحال، أو انقطاعه تماماً، والنفي
 بـ (لمّا) مستمر النفي إلى الحال.

د- منفي (لم) متوقع حدوثه، ومنفي (لمّا) غير متوقع حدوثه.

هـ منفي (لم) غير جائز الحلف، ومتقي (لماً) جائز حدقه إذا دل عليه دليل.

## 16- غنلف (أن) المصدرية الناصبة عن سائر أحرف النصب بالآني:

أ- تعمل (أنَّ) مضمرة وظاهرة، ولا تعمل البقية إلا ظاهرة.

إنها تقع في أول الكلام وفي فرجو، والبقية لا يعمل إلا أول الكلام.

أنها تدخل على المضارع، والماضي، والأمر، والبقية لا يليهن إلا المضارع

د- لا تقع (أنَّ) مقدّرته والبقية يعملن مقدّرات.

#### 17- يجب نصب المضارع بعد (أن) إذا كأنت:

إ- مصدرة، وقبلها فعل دال على الظن أو الحسبان.

ب- مصدّرة وقبلها دال على طمع، أو إشفاق، أو عبَّة، واختبار، أو إرادة وإيثار

### 18 - عبب رقع المضارع بعد (أنَّ) إذا:

أ- صبقت بقعل دالٌ على العلم واليقين.

ب- سبقت بفعل دال على الطَّنَّ.

### 19- يجوز رقع المضارع بعد (أنَّ) أو نصبه إذا:

أ- مبقت (أنَّ) بقمل من أفعال الظنُّ والحسبان

ب- سبقت (أنَّ) يفعل من أفعال الطمع والإشفاق.

#### 20- علامة لام المحود هي:

أ- تقدّم كون منفي ماض لفظاً أو معنى.

ب- تقدّم طلب عض، أو قير عض.

#### 21- تفسمر (الإ) وجرياً بعد (حتى) إذا:

آ- كان ما قبلها صلة لما بعدها.

ب- أن يكون ما بعدها دالاً على الحال.

جـ- أن يكون ما بعدها دالاً على الاستقبال.

ج- أن يكرن ما قبلها سبباً لما بعدها، مؤدّياً إليه.

## 22- ولامة (القاء السيبة) التي لضمر بمدها (أنَّ) وجرباً هي:

أ- تقدّم طلب محض، أو نفي محض.

ب- أن يكون ما قبلها كلاماً خبرياً مثبتاً.

### 23- يعطف الممدر المؤرل من (أنَّ) المضمرة وجوياً بعد (واو المية) على:

الفعل المتقدم على الفعل المتصوب بها.

ب- المصدر المقهوم من الكلام المتقدم عليها.

24 - تضمر (أن) وجوباً بعد (أو) إذا كانت (أو):

أ تضمر (أن) وجوباً بعد (أو) إذا كانت (أو):

ب- يمنى (إلا أن) أو (إلى أن).

25- تضمر (أن) جوازاً بعد الأحرف الآتية:

أ- الوار، والفاء، و أو، و ثمُّ العاطفات.

ب- لا، و ما النافيات.

26- (لن) تفيد نابيد العلى:

أ- بلعظها.

ب- به يدل على التأبيد من الماظ أخرى.

ج- على وفق السياق ودلالته المرادة.

27- تصلح أن تكون (كي):

أ- مصدرية دائماً.

ب- حرف جرَّ مطلقاً.

جـ- تحتمل المسدرية والجرّ.

28- تكون (إذن) ناصبة إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

أ- أن تكون مصائرة، أي يكون ما بعدها من تمام ما قبلها.

ب- أن يكون الفعل يعدها دالاً على المضي.

أن يكون الفعل بعدها دالاً على الاستقبال.

د الأيفعس بينها وبين المضارع بـ (لا) أو (القـــم)

29- إذا وثعت (إذن) بعد الفاد.

أ- لا يجوز إعمالها في المضارع بعدها.

ب- يجوز إعمالها عند بعض العلماء

### (تطبيقات نصيّة في نحو الحروف)

#### - Î- 🖦

أكمل الفراغات في المخطط الآني بعد الآيات الكريمة بما يجدّد الوصف النحوي لكلّ حرف من حروف العاني الواردة.

قال تعالى

- 1- ﴿ أَلَا بِذِكُرِ ٱللَّهِ تَكُمَيُّنَّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ الرعد/28.
  - 2- ( كَنِي بِٱللَّهِ شَهِيدٌا ﴾ الرحد/ 43.
  - 3- ﴿ مَا آغُّذَ آللَّهُ مِن وَلَدٍ ﴾ المؤمنون/ 61.
  - 4 ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرْبَائِمَ لَكُنُودٌ ﴾ العاديات/ 6
  - 5- ﴿ إِن تُحَدِّدُ لِلرُّهُ إِنَا تَعَبُّرُونَ ﴾ يوسف/ 43.
- 6- ﴿ وَهُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ النود/ 43
  - 7- ﴿ لُولًا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ القعيص/ 82.
    - 8- ﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَّانٌ مُّونِنٌ ﴾ الأمراف/107.
  - 9- ﴿ إِذْ تُودِئَ لِلسَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمَّعَةِ ﴾ الجمعة/ 9.
    - 10- ﴿ فَأَخَذَهُمُ آلَكُ بِذُكْرِيهِمْ ﴾ الأنفال/52.
    - 11- ﴿ فَوَرَبِقَكَ لَنَحْثُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيْسِلِينَ ﴾ مريم/ 68.
- 12- ﴿ غُلِبَتِ ٱلزُومُ فِي أَدْنَى آلاً رَضِ وَهُم يَنْ يَعْدِ عَلَيْهِ رَسَتَغْلِبُونَ ﴾ الروم / 1-3.
  - 13- ﴿ ثَأَنِهِ إِن كُنَّ لَفِي ضَلَّولِ مُّبِينٍ ﴾ الشعراء/ 97.

14- ﴿ سَوَآا عُلَمْمَا أَوْعَظَتَ أَمْرِلَمْ تَكُن بِينَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ الشعراء/ 36

15- ﴿ وَلَا يَغُرُّنَّكُم بِآلَةِ ٱلْغَرُورُ ﴾ لقمان/ 33.

16 ﴿ كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَجِزَهُ مِن شَهَرِهِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لقمان/ 44

17- ﴿ وَأَخْلِضَ جَمَّا حَلَّ لِنَّمُوْمِينَ ﴾ الحجر/ 88

18- ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾ البقرة/ 256

19- ﴿ وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبُبِ ﴾ البقرة/ 269.

| إحراب اللفظ يمده                 | المنى الذي<br>أفاده | توجه من حيث<br>الأعمال أو<br>علمه | حوق<br>المثن | ائتسلسل  |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| جار ومجرور متعلفتان              | الاستفتاح           | غير حامل                          | 71           | -1       |
| بصلمش                            | السيية              | حامل                              | الياء        |          |
| مجوون                            |                     |                                   |              |          |
| قاعل مجرور ولفظاً مرفوع<br>علاً. | زافد للتاكيد        | مامل                              | الّياء       | -2       |
|                                  | المثفي              |                                   | ե            | -3       |
| مجرور لفظاً منصوب محلاً.         |                     | عامل                              | من           |          |
|                                  | التأكيد.            |                                   | ે!           | -4       |
|                                  |                     |                                   | من           |          |
| فعل ماض في محلّ جزم              | الشرط               | عامل                              | - 51         | -5       |
| فعل الشرط.                       |                     | عامل                              | اللام        |          |
|                                  |                     |                                   | <u> </u>     | <u> </u> |
|                                  | إبتداء العاية       |                                   | من           | -6       |
|                                  | لأن السماء          | عامل                              | من           |          |

| إعراب اللقظ يعده         | المتى الملي     | توعه من حيث | حرف              | التسلسل |
|--------------------------|-----------------|-------------|------------------|---------|
|                          | آقاده           | الأعمال أو  | المني            |         |
|                          |                 | هلمه        |                  | ļ       |
| المسدر المؤول في عل رفع. | إيثلاء الإنزال. | عامل        | منا              |         |
|                          | التبعيض، أو     |             |                  |         |
|                          | بيان الحنس      |             |                  |         |
|                          |                 |             |                  |         |
| مبتدة                    |                 | غير عامل    | I <sub>e</sub> V | -7      |
|                          |                 |             | على              |         |
|                          |                 | غير عامل    | اللام            |         |
| اعتب                     | فجائية          |             | إذ               | -8      |
|                          |                 |             | اللام            | -9      |
| عرود                     |                 | عامل        | من               |         |
|                          | السببية         |             | الباء            | -10     |
|                          | القسم           | مامل        | اقواو            | -11     |
|                          |                 |             | اللام            |         |
|                          |                 | غير عامل    | مل               | -12     |
|                          |                 | مامل        | من               |         |
| مفمول به مجرور لظفاً     | زائد للتأكيد    | عامل        | من               |         |
| منصوب عملاً              |                 |             | أو/اللام         |         |
|                          |                 |             |                  |         |
| مجرود                    |                 | حامل        | ڼ                | -13     |
|                          |                 | غير عامل    | الوءو            |         |
|                          |                 | عامل        | من               |         |
|                          | الاستقبال       | غير عامل    | السون            |         |
|                          | للقسم           | عامل        | التاء            | -14     |

| 5 51 11 d - t         | -1911       |                          | -عرف    | التسلسل  |
|-----------------------|-------------|--------------------------|---------|----------|
| إحراب اللفظ يعده      | المتى الذي  | ا نوعه من حيث<br>الدرانا |         | استس     |
|                       | أفاده       | الاعمال أو               | المش    |          |
|                       |             | علمة                     |         |          |
| اسم إنَّ في علَّ نصب  | للتأكيد     | عامل                     | 5)      |          |
|                       | ظرفية       |                          | ڼ       | <u> </u> |
| فعل ماض.              |             | فير عامل                 | القمزة  | -15      |
|                       |             | غير عامل                 | ام      |          |
| قعل مضارع مجزوم       | تفي وقلب    | عامل                     | 4       |          |
|                       | ناهية جازمة | حاملة                    | Ä       | -16      |
|                       | التوكيد     |                          | ئون     |          |
|                       |             | عأمل                     | التوكيد |          |
|                       |             |                          | الياء   |          |
| فعل مضارع متصوب       |             | غیر عامل                 | la      | -17      |
| مجرور لفظأ مرفوع محلأ |             |                          | اللام   |          |
| فامل                  |             |                          | من      |          |
| <b>~~~~~</b>          |             |                          | اق      |          |
|                       |             |                          | الواق   |          |
|                       |             |                          | Ä       | ļ        |
|                       |             |                          |         |          |
|                       |             | ماملة                    | اللام   | -18      |
|                       | نفي الجئس   | عاملة                    | Ä       | -19      |
|                       |             |                          | ڼ       |          |
| فاعل مرفوع وعلامة     | نابية       | فير عاملة                | la      | -20      |
| رفعهالوار.            | القمبر      |                          | إلاً    | <u>]</u> |

ضع دائرة حول المعنى الصحيح الذي أقاده حوف الجو في الآيات الكريمة الآتية 1 - ﴿ خَلَقِى ٱلْإِنْسَنَ مِن مَملَّصَالِ كَٱلْفَخَّارِ ۞ وَحَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ الرحن/ 13-14.

أ- من أفادت التبعيض، والكاف للتشبيه.

ب- انتهام الغاية.

2- (وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ) النمل/ 33.

أ- إلى بمنى اللام.

ب- انتهام الغاية.

3- ﴿ وَنَصَرْكُنهُ مِنَ ٱلْغَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِمُايَنِناً ﴾ الأبياء/ 77.

ا- (من) ليان الجنس.

ب- يعني (علي).

4- ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَ كُمْمَ إِلَّ أُمْوَ لِكُمْ ﴾ النساء/ 2

أ- (إلى) بمشى انتهاء الغاية.

ب- يعنى (مع) للمصاحبة.

5- ﴿ وَآمَّةُ جَمَلَ لَكُم مِنْ أَنهُ سِكُرْ أَزُورٌ ﴾ } النحل/72.

أ- اللام للمثك.

ب- نشيه الملك.

6- (لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ) البغرة/ 20.

أ الباء سبية.

ب- الياء للتعدية.

7- ﴿ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَّى ﴾ طه/ 12.

أ- الباء ظرفية بمعنى (ق).

ب- الباء للوامطة

8- ﴿ وَإِذَا مَرُواْ عِمْ يُتَغَامَرُونَ ﴾ الطنفين/ 30.

أ- الباء للتعدية،

ب- الباء يمعثى (على).

9- ﴿ فَلْيَمْدُدُ مِنْسُولِلَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ الحج/ 15.

أ- الباء للواصطة.

ب- زائدة للتأكيد قبل المقعول.

10- ﴿ وَآذَكُرُواْ آللَّهُ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاسُو) البغرة/ 203.

أ- (ل) للظرفة حقيقة

ب- للظرفية الجازية

11- ﴿ وَلَكُم فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَزَةً ﴾ البغرة/ 179.

أ- للظرفية حقيقة.

ب- للظرفية الجازية.

12- ﴿ وَتَعَجَاوَزُ عَن سَيِفَاجِمْ فِي أَصْفِي لَلْمُثَوِ ﴾ الأحقاف/16.

أ- (في) تفيد الطرفية.

ب- تفيد المماحية.

13- ﴿ وَأَنَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجَرِّى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شُبًّا ﴾ البغرة/ 48

أ- (عن) للمجاوزة.

ب- للبدلية.

14- ﴿ وَمَا خَمْنُ بِتَارِكِي وَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ ﴾ هود/ 53.

أ- (من) أفادت البدلية.

ب- أنادت التعليل.

15- ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ الرحن/ 26.

أ- (على) أفادت الاستعلاء،

ب- حي هنا يعش الأسم.

16- ﴿ فَإِنَّتُهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآمٍ ﴾ القمص/ 25.

أ- (على) أقادت الاستعلام المعنوي.

ب- زائدة للتأكيد.

17 - ( وَحُورٌ عِينٌ ﴿ كَأَمْتُولِ ٱللَّوْلَوِ ٱلْمَكْثُونِ ﴾ الواقعة/ 22-23.

أ- الكاف للشيه.

ب- ژائدة للتأكيد.

18- ﴿ يَوْمُ خُمْتُمْ عَلَيْهَا فِي ثَارِ جَهَنَّمُ ﴾ التوبة/ 35.

أ- تفسّمن الفعل (يحمى) معنى يوقد، يقال: أحميت الشيء في النار وأوقدت عليه.
 ب- الفعل (يحمى) على وضعه من غير تضمين.

19 ﴿ إِنَّكُمْ طَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيْخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ ﴾ البغرة/ 54.

أ- الباء بمعنى التعليل والسببية

ب- الباء يمنى (في).

20- ﴿ فَدُ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾ النساء/ 170.

أ- الباء للواصطة.

ب- الباء للمصاحبة يمعنى (مع).

## ما نوت (ما) وما إعرابها في الآيات الكريمة الآتية، اختر الصحيح بوفيع هائرة حول

رمزه

أَوْمَا لَكُرْ لَا تُقَادِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ التوبة/ 35.

أ- (ما) نافية لا محلُّ لما من الإعراب.

ب- (ما) استفهامية في محلّ رفع مبتدأ.

﴿ تَبُتْ يَدَآ أَي لَهَبٍ وَتَبِّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا سَعَسَبُ ﴾ المدار 1-2.

أ- (ما) الأرثى إمّا استمهامية، أو نافية، والثانية موصوفية أو مصدرية.

ب- (ما) الأولى موصولة، والثانية استفهامية.

3- ﴿ إِنُّهُمْ سَآءً مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ المناظون/ 2

أ- (ما) موصولة، فاعل (ساه).

ب- مصدرية رهي والقعل بعدها في موضع رفع.

ج- نافية لا عل لها من الإعراب.

د- تكرة بوصونة.

4- ﴿ مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ النساء/ 79.

أ- شرطية جازمة في محلَّ رقع ميثداً.

ب- موصولة دُخلت الفاء في الخبر لما فيها من الإبهام، مع أن صلتها فعل، ولو
 كانت شرطية لقيل: ما أصبت، والشرط لا يكون مبهماً.

4- (مَا أَنتُر إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) بس/15.

أ- نافية عاملة عمل ليس.

ب- نافية غير عاملة.

- 5- ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزَدْجَرُ ۞ حِحْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُقَنِ ٱلنَّذُرُ ﴾
   القد/4-5
  - أ- ما الأولى نائية، والثانية كفلك.
  - ب- ما الأولى استفهامية والثانية موصولة.
- ج- ما الأولى مومبولة في عل وقع فاعل، والثانية استفهامية في عل نصب مفعول "تغنى".
  - 6- ﴿ قُلْعُ مَّا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ الجَائِية/32.
  - الأول نافية، والثانية استفهامية في محل رفع مبتدأ.
  - ب- ﴿ لَأُولِي شَرَطِيةِ وَالثَّانِيةِ مُوصُولَةٍ فِي عَمَلَ نَصِبُ مَفْعُولُ نُلْدَرِي.
  - 7- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي آلاً رَّضِ قَالُواْ إِنَّمَا خَنُّ مُمْلِحُونَ ﴾ البقرة/ 11.
    - 1- (ما) كافة لا عمل لما من الإحراب.
    - ب- (ما) موصولة في على نصب اسم (إلا).
      - 8- ﴿ هُنِذَا مُا لَدَى عَتِيدٌ ﴾ البقرة/ 11.
        - أنه لا عل ما من الإمراب.
          - ب- نکرة تامَّة عملی (شيء).
- ج- موصولة في محلّ رفع خبر و(لدي) صلة، و حنيد بدل من (ما)، أو خبر ثان، أو خبر لمبتدأ محذوف.
  - 9- ﴿ فِيمَ أَدتَ مِن وَكُرْنَهَا ﴾ النازمات/ 43.
  - إ- (ما) استفهامية في محلّ رفع خبر مقدّم.
  - ب- (ما) موصولة في عل جرّ، وحذفت الألف للفرق بين الاستفهام والحبر.
    - ج- نافية لا محل لها من الإعراب.

- 10- ﴿ بِمَا غَفَرُ لِي رَبِّي ﴾ النازعات/ 43.
- أ مصدرية هي ومدخوها في محل جر.
  - ب- استفهائية في محلّ جر.
- 11- ﴿ لِمُ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمُلُونَ ﴾ الصف/2.
- أول استمهامية وحدفت الألف للفرق بين الاستفهام وبين الحبر، والثانية موصولة في محل نصب مفعول (تقولون).
  - ب- الأولى موصولة، والثانية زائدة.
  - 12- ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفُدُ ۖ وَمَا عِندَ أَقَّهِ بَاقٍ ﴾ النحل/96.
  - أ- (ما) الأولى شرطية في محلّ رقع مبتدأ، والثانية نافية عاملة عمل ليس
     ب- (ما) الأولى موصولة في محل رفع مبتدأ، والثانية نافية مهملة.
    - 13- ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُوَحَّلُ عَلَى آلَكِ ﴾ إبراهيم/ 12
      - آ- (ما) نائية مهملة.
      - ب- (ما) استفهامية في محلّ رفع مبتدأ
- 14 ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَفِرٍ لَلِأَنقُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْنِفَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ﴾ البغرة/ 272.
  - أ- الأولى شرطبة في محلَّ رفع مبتدل والثانية نافية.
    - ب- الاولى نافية والثانية كذلك
  - 15- ﴿ كَانُواْ فَلِيلًا مِنَ ٱلْمَالِ مَا يَيْجَمُونَ ﴾ الذاريات/17.
    - أ- ما نافية مهملة.
    - ب- زائدة نافية للتأكيد.

- 16- (كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ) النحل/96.
- إ- اسم موصول في عمل خبر بجرف الجر الكاف.
- ب- مصدرية وهي وملخولها في علل جرّ يجرف الجر.
- 17- ﴿ إِنَّ آنَكُ لَا يَسْتَحَيَّ أَن يَعْتَرِبَ مَثَلًا مَّا يَعُوضَهُ ﴾ البارة/ 26.
  - أ- (ما) زائدة لتأكيد.
  - ب- (ما) تكرة تامة بدل من (مثل).
    - ج- يمنى (اللي).
      - د- نافية مهملة.
- 18- ﴿ فَلْمَا ٱحْرِطُوا مِنْهَا حَبِيمًا ۚ فَإِمَّا يَأْنِيَنَّكُم وَلِي هَدَّى ﴾ البقرة/38.
- السلطة) الأنها سلطت نون التركيد على الفسلطة) الأنها سلطت نون التركيد على الفعل بعدها.
  - ب- مي (إنَّا) التفصيلية.

#### - 4- 🕰

حدد توع (لا) الصحيح في الآيات الكريمة الآتية بوضع دائرة حول رمزه:

- .32/تَبَافِهُ ﴿ لَيْهِ نِهَا ﴾ الجَائِة / 32.
  - أ- لا نافية مهملة.
  - ب- لا نافية للجنس،
  - 2- ﴿ فَلَا صَدُّقَ وَلَا صَلَٰنَ ﴾ القيامة/ 31.
- إ- لا الأولى نائية تفيد الدماء، والثانية نافية كذلك.
  - ب- كلتاهما ناهيتان.

3- ( لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكُورَى ﴾ النساء/ 43.

أ- ناهية جازمة أي: لا تقربوا مواضع الصلاة.

ب- تافية لا عمل لما

4- ﴿ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَحًا ﴾ الإسراء/ 37.

أ- لا نافية لا عمل لها.

ب- ناهية جازمة، وما بعدها مضارع مجزوم وعلامة جزمه حلف حرف العلة.

5- ﴿ إِنَّكَ لَا كُشْمِعُ ٱلْمَرْيُّنُ ﴾ النمل/ 80.

أ- لا نامية جارمة

ب٠٠ لا تافية لا عمل لها.

6- (عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْرُبُ عَنَّهُ مِثْقَالُ ذَرُولُ مِبا/ 3.

أ- لا **نانية.** 

ب- لا ناهية جازمة

7- ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُعْرَفُونَ ﴾ الصامات/ 47.

أ- لا الأولى نافية عاملة صمل ليس، والثانية نافية فير عاملة.

ب- كلتاهما نابيتان غير عاملتين.

8- ﴿ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمُفْضُوبِ عَلَيْهِدْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾ الفائحة / 7.

1- لا عاطنة

ب- لا نائية لتأكيد النفي.

9- ﴿ ٱلشَّمْسُ يَتَبَغِى لَمَا أَن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ يس/ 40.

أ- بافية مهملة، ولذلك تكرّرت. لكون صدر الجملة الاسمية معرفة.

ب- تافية عاملة عمل ليس.

# 10 - ﴿ فِي مُمُومٍ وَمَرِيدٍ ﴿ وَظِلْ بِن يَحْسُومِ ﴾ لا بَارِدٍ وَلَا تَرِيدٍ ﴾ الواقعة/ 42-44

إلا) الأولى عاطفة، والثانية نافية زائدة.

ب- كلتاهما عاطفتان.

جـ - كاتاهما بالبنان غير عاطفتين.

#### - 5- mi

اختر الوصف المحوي لـ (اللام) فيما بأتي من آبات كريمة بوضع دائرة حول رمزه بهم

> . قال تعالى:

إِنِّي لَيْحَرُكُونَ أَن تُذَّهَبُواْ بِهِد ﴾ يوسف/ 13.

أ- اللام لام إبتداء لتأكيد مضمون الجملة بعدها.

ب- اللام لام تعليل.

2- ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾ إيراميم/ 39.

أ- اللام لام إبتناء للتأكيد.

ب- اللام المرحلقة.

3- ﴿ وَلَفَدَ عَامِنْهُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ البغرة/ 65.

أ- لام موطئة للقسم.

ب- لام إينداء مفيدة لمعنى التأكيد

جـ- لام زائدة

4- ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَعَمَةِ ﴾ الفيامة/ 1.

أ- الام إبثده. دخلت على مبتدأ محذوف.

ب- لام قسم.

جـ- زائدة للتأكيد.

5- ﴿ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً ﴾ البغرة/ 143.

أ- لام قارقة بين النافية والمحققة من التقيلة
 ب- لام مزحلقة للتأكيد

6- ﴿ لَوْ تَرْبُلُوا لَصَدِّيْنَا ٱلَّذِيرَ كَفَرُوا ﴾ الفنح/ 25.

أ- اللام لام تعليل

ب- اللام واقعة في جواب (لو).

جـ- اللام موطئة للقسم.

7- ﴿ لَإِن أَخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾ الحشر/12.

أ- موطئة للقسم، وتسمّى اللام للؤذنة.

ب- لام إبتداء للتأكيد.

8- ﴿ وَيُلَّكَ ٱلْأَيَّامُ ثُدَّاوِلُهَا يَوْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أَل ممراد/ 140.

أ- اللام في أسم الإشارة للبعد.

ب- اللام في أصم الإشارة حرف بناء لا معنى.

9- ﴿ لَنَدِيَكُنِ آللَهُ لِيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ النساء/ 137.

أ- اللام لا تعليل.

ب- اللام لام جمود.

10- ﴿ زَيْلٌ لِلْمُطَعِينَ ﴾ الطعفين/ 1.

أ- اللام حرف جر أفاد اللكو.
 ب- اللام حرف أفاد التعلية.

11- ﴿ فَإِن كَانَ أَمَّةً إِخْوَةً ﴾ النساء/ 11.

أ- حرف جرّ افاذ الملك.

ب- حرف جرّ أفاد الاختصاص.

## 12 ﴿ وَلَيُوفُوا نُذُورُهُمْ وَلَيَطُوَّفُوا ﴾ الحج/ 29

أ- لام أمر جازمة

لام تعليل ما بعدها متصوب بأل مضمرة جوازاً.

#### - 6- mi

قال تعالى

( وَأَنَا اَخَتَرَتُكَ فَالْسَعْمِ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنِّي أَنَا اللّهُ لَآ إِلّهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُنِ وَأَقِير الصَّلَوْةُ الْمِسَانِ وَمَا فَسَعَىٰ ﴿ وَأَنَا المَّلَوْةُ الْمَاعَةُ ءَاتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِعُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مِمَا فَسَعَىٰ ﴿ فَلَا لِمُسَدِّنَكَ عَبّا مَن لَا يُؤْمِنُ مِنا وَاتَّبُعَ هَوْنهُ فَتَرَدَىٰ ﴿ وَمَا يَلْكَ وَيَعِبِكَ يَسُومَنىٰ ﴿ قَالَ مَعَنَا مَن لَا يُؤْمِنُ مِنا وَاتَّبُعَ هَوْنهُ فَتَرَدَىٰ ﴿ وَمَا يَلْكَ وَيَعِبِكَ يَسُومَنىٰ ﴿ قَالَ مَعْنَاىَ أَنْوَكُولُوا عَلَيْ وَآتُهُم هَوْنهُ فَتَرَدَىٰ ﴿ وَمَا يَلْكَ وَيَعِبِكَ يَسُومَنَىٰ ﴾ فا/ 12-18.

استخرج من الآيات الكريمة الآتي.

1- لام زائدة للتأكيد.

2- لام تفيد السببية والتعليل.

3- لام تفيد القسم.

4- فعل مضارع مؤكد بالنون جوازاً.

5- ما استفهامیة،

6- لانابية

7- فاء تفيد السبية.

8- ماموصولة.

9- على (اذكر معتاها)

10- لام تفيد الملك.

فَرِّقَ بِينَ (لَمٍ) و (لَمَّ) من خلال الأيات الكريمة الأنبية. قال تعالى

- 1- ﴿ وَإِن لَّمْ تُفْعَلَ ﴾ طاهة/ 67.
- 2 ﴿ لَمْ يَكُن شَيُّكَا مَّذْكُورًا ﴾ الإنسان/ ا.
  - 3- ﴿ يَلِ لُّمَّا يَثُونُواْ عَذَابٍ ﴾ س/8.
- 4- ﴿ أَلَدْ ذَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَتِ ٱلْفِيلِ ﴾ الغيل/1.

#### نت: -8 -

اختر الوصف النحري الصحيح لـ (أنَّ) في الآيات الكريمة الآتية بتأشيره: قال تعالى:

أن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ النساء/ 25.

أ- شرطية جازمة.

ب- مصدرية ناصية.

2- ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ﴾ طه/ 89.

أ- الله معمدرية مدهمة بـ (لا) النافية.

ب- إن غففة من الثقيلة منضمة بـ (لا) البانية.

3- ﴿ وَأَرْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱللَّهُلِ أَنِ ٱلَّهِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بَيْرِقًا ﴾ النحل/ 68.

أ- مصدرية ناصبة

ب- غفية من الثقيلة.

ج- تفسيرية لا عل لما من الإعراب.

4 ﴿ وَلَكُمْ ٓ أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا مِن مَ بِيعَ ﴾ العنكبوت/ 33.

- أ- الأمصدرية
- ب- أن هَنْفَة من الثقيلة.
  - جـ- أن زائدة للتأكيد.
- 4 ﴿ بُلِّ عَجُبُواْ أَن جَايَهُم مُعَذِرٌ يُنْهُمُ } فرا2.
  - أ- نافية مشبهة بليس.
    - ب- خنفة عامله.
  - 5- ﴿ وَلُولًا أَن تُكِتَّدُكُ ﴾ الإسراء/ 74.
- أ- مصدرية وهي ومنخولها في محل رفع مبتدأ.
- ب- خففة من الطيلة واسمها ضمير شأن عذوف.

#### ستب -9 -

اختر الرصف النحوي الصحيح لكلّ من (الأ) و (إلاً) و (لولا) في الآيات الكريمة الآتية بتأشيره.

قال تمالي.

- ا ﴿ وَإِنَّهُ بِشِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَى ٱلرَّحِيدِ ﴾ ألَّا تَعْلُوا عَلَى ﴾ النمل/30-31.
  - أ- أداة استثناء.
  - ب- هي (أن) الناصية، و (لا) النافية
  - جـــ هي (أن) القسّرة و (لا) الناقية.
  - د- هي (أن) المنفقة من الثقيلة، ولا الناهية.
- 2- ﴿ لَا ثَنَاكُ لَذَى الْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعَدُ سُومٍ ﴾ النمل
   11-10.
  - أ- إلاّ أداة استثناء والاستثناء منقطع.

إلا عاطفة بحترلة الواو في التشريك لفظاً ومعتى، والتقدير ولا الذين ظلمواء
 ولا من ظلم.

ج- مي (إن) الشرطية المدغمة بت (لا) النافية.

3- ﴿ إِلَّا تُعَسِّرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ ﴾ التوبة/ 40

أ- من (إن) الشرطية المذخمة بـ (لا) الناهية.

ب- هي (إن) الشرطية المذعمة بـ (لا) النافية،

4- ﴿ لَوْلَا أَخُرْتُنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيسٍ ﴾ المنافقون/ 10

أو لا أداة شوط فير جازمة.

ب- لولا أداة عرض، وفيه معنى الاستقهام.

5 ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ آناهِ عَلَيْحِكُمْ وَرَحْمُنُهُ ﴾ النساء/ 83.

أ- لولا أداة شرط غير جازمة.

ب- أولا أداة تحضيض.

#### - 10 m

بين الحكم الصحيح لتوكيد الفعل بنون التوكيد في الآيات الكرعة الآتية بتأشيره. قال تعالى

- 1 ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَ آللَة لَإِنْ ءَانَدَكَا مِن فَضَلِهِ مُلْمَسِّدٌ قَنَّ وَلَنَكُونَنَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾
   التوبة/ 75.
- أ- المعلان مؤكدان وجوباً لوتوههما جواباً للقسم غير مفصولين عن اللام دالين
   ملى الاستقبال

ب الفعلان مؤكّدان جوازاً لدلالتهما على الاستقيال.

2- ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَهِينَ ﴾ يونس/94.

- أ-- تركيد الفعل واجب لوقوعه بعد (لا) الناهية.
  - ب- توكيد الفعل جائز لوقوعه بعد (لا) الناهية.
- 3 ﴿ وَلَالَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّن أَرْضِنَا ﴾ إبراهيم/ 13.
- ١- توكيد الفعل واجب لوقوعه جواباً لقسم غير مقصول عن اللام دال حلى
   الاستقبال.
  - ب تركيد الفعل راجب لوقوعه بعد (لام العلب).
    - 4- ( تَحَادُ ٱلسَّمَوْتُ يَعَفَطُرُنَ مِنْهُ ) مريم/90.
  - المضارع واجب التوكيد لوقوعه خبراً لـ (كاد).
- ب- المضارع خير مؤكد، والتون تون التسوق وهو ميني على السكون لا على الفتح.
  - 5- ﴿ وَلَا تَمُدُنَّ عَيْكُيْكَ إِنَّىٰ مَا مُكَنَّمًا بِيدَ أَزْوَ ﴾ ١3١/ ١3١
    - إ- توكيد الفعل وأجب لوقوعه بعد النهي.
    - ب- توكيد الفعل جائز لوقوهه بعد النهي.
  - 6- ﴿ وَلَيَحْمِلُ إِنَّ أَنْقَاهُمْ وَأَنْقَالًا مُّعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾ العنكبوت/ 13.
- المضارع واجب التوكيد وهو مرفوع للفصل بين نون التوكيد وآخر الفعل بقاصل هو واو الحماعة المحلوف الائتقاء الساكنين.
  - ب- الفعل ليس مؤكداً بتون التوكيد.
  - 7- ﴿ لَإِن لَّمْ تَنتَهُوا لَكَرْ مُتَكِّرٌ ﴾ يس/18.
- الفعل المضارع وأجب التوكيد لوقوعه جواب قسم متصل باللام فير متفصل عنها، دال على الاستقبال.
  - ب- المعل المضارع جائز التوكيد لوقوحه جواب قسم مقذر.

اختر الوصف النحوي الصحيح للباء وما بعدها في الآيات الكريمة الآتية بتأشيره. قال تعالى:

### أَهْبَ أَنَّهُ بِتُورِهِمَ ﴾ البقرة/ 17.

- أ- الباء حرف جريفيد التعدية وما بعده مجرور به.
- ب- الباء حرف الجرّ يفيد الإلصاق وما بعده مجرور به

### 2- ( فَطَهِي مُسَحًّا بِٱلسُّرِفِ) ص/33.

أ- الباء حرف جرّ زائد للتأكيد، والسوق مجرور لفظاً منصوب محلاً على المعول
 به

ب- لباه حرف جرّ وما بعده مجرور به.

# 3- ﴿ غُيْنَهُم بِسَحْرٍ ﴾ القدر/ 34.

- أ- الباء حرف جر زائد، وما يعده مجرور لفظاً منصوب محلاً على الظرفية.
  - ب- الباء حرف جرَّ في زائد يفيد الظرفية، وما بعده جرور به.
    - 4- ﴿ آذْ حُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ النحل/ 32.
    - أ- ، لباء حرف جرَّ يفيد الراسطة، وما يعده مجرور به.
      - ب- ، الباء حرف جرَّ يفيد المقابلة، وما يعده مجرور به.

### 5- ﴿ وَكُفِّنْ بِأَنَّهِ نَصِيرًا ﴾ النساء/ 45.

- أ- حرف جرَّ واسم الجلالة مجرور به.
- ب- حرف جرّ رائد للتأكيد، واسم الجلالة فأعل مجرور لفظاً مرفوع محلاً
  - 6 ﴿ وَمَا أَنَّكُ بِغَنْفِلٍ ﴾ البقرة/ 74.
  - أ- الباه حرف جرً، وغافل مجرور به.

### ب- الباء حرف جرّ زائد للتأكيف وخافل: مجرور لفظاً منصوب محلاً عبر (م)

#### - 12- عند

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خط فيما يأتي من آيات كريمة: قال تعالى:

- الله المُعْتَكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْمُتِيهِنَ ﴾ الأتعام/ 62.
  - 1- الا: أداة استفتاح لا عل ما من الإعراب.
    - ب- ألا. الهمؤة للاستفهام، و (١) تاقية.
- 2 ﴿ وَإِمَّا يُسِمِّنُكُ النَّهُ عَلَمُ لَلَا تَقَعُدُ بَعَدُ الذِّحْرَىٰ مَعَ الْغَوْمِ الطَّبابِينَ ﴾ الأنعام/ 68.
- الوار استثناف، و (إن) شرطية و أما زائدة أدفعت فيها نون (إن)، (يُدسِيَمُك)
   مضارع مبنى على الفتح الاتصاله بنون التوكيد في عمل جزم عل الشرط والفاعل ضميم مستتر وجوباً، وكاف الخطاب في محل نصب مفعول به.
- ب- الواو حاطفة، وإمّا أداة تفصيل وشرط، و يُنسبكُ فعل مضارع مجزوم فعل
   الشرط، وكاف الخطاب في محل نصب مفعول به.
  - 3- ﴿ فَأَشْتَقِهِمَا وَلَا تَتَبِعَآنِ سَهِلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يونس/ 89.
- إلا ثافية، وتتبعائك فعل مضارع مرفوع وعلامة ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال
   الخمسة.
- لا ناهية، وتتبعان: قمل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، وألف
   الاثنين قاهل، والنون نون التوكيد الثقيلة، وكسرت لوقوعها بعد ألف الاثنين.

# 4- ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيدِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْيكُمَا بِمِعْترَ بُيُوكًا ﴾ يونس/ 87

 أن مصدرية، وتبوما مضارع متصوب بأن وعلامة نصبه حلف النون و للصدر المؤول في محل تصب مفعول به.

ب- أن محفَّقة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف.

أن مفسرة لا عل لما من الإعراب.

### 5 ﴿ فَيِدَ اللَّهُ قَلْمُعْرَجُوا ﴾ يونس/85.

 أ- الفاء تصيحة، واللام. لام الأمر، ويقرحوا: مضارع مجزوم وهلامة جزمه حلف النون.

ب- العاء عاطفة، واللام لا تعليل، ويقرحوا: مضارع متصوب.

6- ﴿ حَنَّىٰ إِذَآ أَنْوَا عَلَىٰ وَادِ ٱلدِّمْلِ قَالَتْ نَمْلَآ ﴾ النمل/ 18.

أ- حتى حرف جرّ يعيد الغاية لا علل لها من الإعراب.

ب- حتى ابتدائية لا عدلٌ لما من الإمراب.

### 7- ( وَهُمْ عَلَى دُنْتِ) الشعراء/ 14.

أ- على جار وجرور متعلقان بخبر مقدم للمبتدأ (ذنب).

ب- علي جار ومجرور متملّقان بمحدّرف حال (و (لهم) هو متعلّق الحبر المقدم.

### 8- ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنَدُا ٱلرَّسُولِ ﴾ الشعراء/ 14.

أ- (ما) نافية لا عِلْ مَا مِن الإعراب.

ب- (ما) اسم استفهام في عمل رمع مبتدأ.

# 9- ﴿ مَا لَهُمْ فِي آلاً خِرَةِ مِنْ خَلَقِهِ ﴾ البقرة/ 102.

اسم مجرور بـ (بن).

ب- اسم عبرور لفظاً مرفوع عملاً مبتدأ مؤخر.

10- ﴿ وَمَّا مَنعُ أَلَنَّاسَ أَن يُؤْمِثُونَ ﴾ الإسراء/94.

المسدر المؤول في عمل رفع فاعل (منع).
 المسدر المؤول في عمل نصب مفعول ثان (منع).



(الفصتل (الثاني الإضسافية



### (ليعر) (الملك

# الإضافة مفهومها، ودلالاتها، والتأثّر والتأثير بين ركني الإضافة

### الطلب الأولء الإطالة لقة واصطلاها وبعانء

الإضافة في اللغة: الإسناد، والإلصاق. يَقَالَ: أَضَفَتَ عَلَمًا القولَ إِلَى فَلَانَ، أَي: أَسَنَدُتُهُ إِلَيه، وأَلْصَفْتُهُ بِه، وأَضَفَتَ ظَهْرِي إِلَى الْحَاقَطُ، أَي: أَسَنَدُتُهُ إِلَيْه، وأَلْصَفْتُهُ بِه.

وهي في الاصطلاح التحوي: إسناد خاص، وهو إسناد اسم إلى ما أقيم مقام تنويته. أو مود التالي للإهراب(1)، قضرب من التعريف، أو التخصيص، أو التخفيف. ويُسمَّى الاسم الأوّل مضافاً، والثاني مضافاً إليه.

والقول بأنَّ الإضافة إسناد اسم إلى ما أقيم مقام تنويته، أو نونه التأثية للإعراب أولى من تعريف بعض النحاة القدماء والمحدثين من أنَّ الإضافة: إسناد اسم إلى اسم(2)؛ لأنَّ الاسم المضاف قد يضاف إلى جملة أو إلى مصدر مؤوّل.

قَالَ تَمَالَ: ﴿ مَنَدًّا يَوْمُ لَا يُنطِقُونَ ﴾ الرسلات/ 35.

ف: أيرمٌ خبر المتبدأ: 'هذأ مرفوع وهو مضاف والجملة الفعلية: أينطقون' في محلّ جرّ بإضافة (يوم) إليها(3).

رقال تعلل:

﴿ وَٱذْحَكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾ الأنفال/ 26

<sup>(</sup>۱) ابن مشام. شرح اللمحة: 2/ 268.

 <sup>(2)</sup> ينظر الجاشعي شرح صيون الإصراب: 225، والغلايني، جامع الدروس العربية. 3/ 161. د.
 مغالسة النحر الشاق. 447

 <sup>(3)</sup> لاحظ الا قولنا عن القبط للدين إله (مضاف) ليس بإعراب، وإنما بعرب الاسم حسب موقعه من الجملة وهو (مضاف) تنقول: مبتلاً، وهو مضاف، أو فاعل، وهو مضاف، وهكذا

ف: إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في خلّ تصب مفعول به، أي: اذكروا وقت كونكم... وهو مضاف، والجملة الإسمية: أنتُدّ قَلِيلٌ أن عملٌ جرّ مضاف إليه.

وقال تعالى

﴿ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْنِيْنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْنَنَا ﴾ الأمراف/ 129.

هَا أَمَنَ قَيْلُ جَارَ وَجُرُورَ مَتَعَلَّقَانَ بِهَ أُوذِينَا وَقَيْلُ: مَضَافَ، وَأَن تَأَيِّيْنَا حَرَفَ مَصَدَرِي وَمَضَارِع مَتَمَوبِ به، والمُصِدَر المُؤرِّلُ في عَلَّ جَرَّ مَصَافَ إِلَيْهِ.

و: أيمد مضاف، وأما مصدرية، و: جنتنا، فعل ماض ميني على السكون الاتصاله بضمير رقع متحرك هو الفاهل، وضمير (نا) في عمل تصب مفعول به، والمصدر المؤول من: ما المصدرية والفعل الماضي في عمل جر مضاف إليه، والتقدير: من بعد عبينك إلينا.

#### وهاني الإضافاء

من الثابت أنَّ بين المضاف والمضاف إليه حرف جرَّ مقدَّر يتمَّ في ضوئه تحديد دلالة الإضافة، ولنتوع تقدير هذا الحرف تعدّدت تلك الدلالة وهي لا تخرج عن المعاني الآتية(1)أ---- الملك والاستحقاق، إذا كانت الإضافة على تقدير (اللام).

 <sup>(</sup>۱) ويبتس للإنسافة وظيفتها الأولى وهي تخصيص المضاف إذا كان المضاف إليه مكرة، وتعريقه إذا أضيف إلى مصرفة إلا إذا كان المضاف متوغلاً في الابهام والتنكير، فلا تفهد، إضافته إلى المرقة تعريماً، وذلك مثل غير، وشبه، وبظير

قال تعالى ﴿ تَرِد لَمُ فِي حَرَيْهِم ﴾ الشورى/ 20. أي: حرث له. ب- التخصيص، وهو أيضاً على تقدير اللام. قال تعالى:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْنَهُودُ عُزَيْرٌ آبُنُ اَلَّهِ ﴾ التوبة/ 30. أي: ابن أله.

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُسِيخُ عِيشَى آبَنُ مَرْيَمَ رَسُولُتُ ٱللَّهِ ﴾ النساء/ 171.

أي: ابن لمريم، ورسول قد المتمكنة إلى الإضافة تخفيفاً:

قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَعْسِ ذَاهِقَةُ ٱلَّتُوْتِ ﴾ آل حمران/ 185.

ياضانة اسم المفاعل: 'ذَا يِقَدُّ إلى: المرت طلباً التخفيف وذلك إذا كان الوصف مفرداً كما هو الحال في 'ذَا يِقَدُ لل ومكن التخفيف ومكن التخفيف حاصل من التحرّل من تنزين 'ذَا يِقَدُّ إلى التفييفيا. مع الاحتفاظ بالفرق الدلالي بين قوله تعالى: ( ذَا يِقَدُ الدُونِ ) بالإضافة وقولنا: ذائلة المرت. بالتنوين، وجعل الأول عاملاً في الثاني للدلالة على آنها (ستطوق) المرت، أو هي: ذائلة المرت (حالاً). وذلك المتلف عن اتها: ذاقت المرت (حالاً). وذلك المتلف عن اتها: ذاقت المرت المرد (المارة).

<sup>(1)</sup> إيطار كابن هشام. شرح اللمحة 2/ 270-271.

وقال تعالى.

﴿ وَلَوْ تُرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ كَاكِسُوا رُعُوسِهِم ﴾ السجدة/ 12.

ياضاقة: ﴿ نَاكِسُواْ ﴾ إلى معموله: ﴿ رُبُورِسِمْ ﴾.

إضافة لقطية طلباً للتخفيف الحاصل بحلف نون الاسم الوصف الجموع جم مذكر سالماً وهو: (ناكسون).

وعًا يدل على أنَّ الإضافة اللفظية لا تقيد تعريفاً، أو تخصيصاً، وإنما تفيد تخفيفاً أنْ قرلنا. ذائفة الموت، أخف من قولنا: ذائفة الموت هلماً بأنَّ التنوين مُواد في هذه الإصافة، وإنَّما حلف استحفافاً. لأنَّ الاختصاص في الواقع موجود قبل الإضافة. وإذا تلمسنا الدليل على أنَّ الإضافة اللعظية لا تفيد تخصيصاً، أو تعريفاً وجدنا أماما ثلاثة أدلَّة ا

أولها أننا نصف يطفعاف إضافة لفظية ما قبله من اسم نكرة وثانيها: أنَّ المضاف إضافة لفظية يقع حالاً، والحال لا تكون إلاَّ نكرة(1).

وثالثها: مباشرة ذربً) وهلم لا تباشر إلاَّ النكرات(2).

الملابسة أو شبه المذك، وهو أيضاً على تقدير اللام.

قال تعالى: ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ لِهِذْعِ ٱلنَّحَلَةِ ﴾ مريم/ 25.

قائدخلة لا تملك على وجه الحقيقة، وإنما يلابسها جدّعها، فهي شبه مالكة كما نقول:للسرج الفرس على تقدير: السرح للفرس، أو الدابة ومن الملحوظ أنّ اللام التي تفيد الاستحقاق أو شبهه واقعة بين معنى وذات.

ويدخل ضمن ما يقلر فيه اللام كلّ الظروف المضافة على جهة التخصيص من تحو قوله تعالى:

﴿ وَمِنْ حَيثُ خُرَجْتَ قُولٍ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ البقرة/ 149

أخو" أقبل صفيتي باسم الثفر.

 <sup>(2)</sup> غوا يا ربّ صافع الشهر لن يعتومة.

﴿ وَسَنِح فِعَمْدِ رَبِنْكَ قَبْلَ طَأْوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ ٱلْفُرُوبِ ﴾ ق39.

( سَلَندُ هِنَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ ٱلْفَجْرِ ) القدر/ 5.

د- بيان النوع والجنس حين يكون المضاف بعض المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه
 عليه، والإخبار هنه ويكون التشكيل الاضافي بـ(من) قال تعالى:

﴿ فَأَى الْفَيِعَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ﴾ الأنعام/ 81.

وقال تعالى.

﴿ عَالِهُمْ ثِهَاتِ شَندُسٍ ﴾ الإنسان/ 21.

والتقدير: ثياب من سندس.

والستلس: مارق من الحرير.

ويدغيل – قالباً فيسمن هذا إضافة الأحداد إلى المعدودات، والمقادير إلى المفتر،ت(1).

هـ- بيان الظرقية: ويكون تقدير الحرف قيه بـ(في).

قال تعالى: ﴿ إِنَّ قُرْمُانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴾ الإسراء/ 78.

والتقدير: قرآنًا في الفجر.

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْجُعِمَامِ ﴾ البقرة/ 204.

وإضافة الصفة المشبهة: آلاً إلى: أخصام والتقدير: آلاً في

الخصام

﴿ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ سبا/ 33.

بإضافة: أمكر إلى: الليل وما مطف عليه والتقدير؛ مكر في الليل والنهار، أي ألهم ماكرون في الليل والنهار.

 <sup>(1)</sup> ينظر ابن مالك شرح التسهيل 2/ 223.

### وعًا بجدر ذكره هنا ثلاثة أمور:

#### :44,5

أن كلّ إضافة لا تفيد معنى (في) أو (من) تكون على تقدير اللام، وإن لم يحسن تقدير لعظها كما في نحو قوله تعالى:

﴿ مَا عِندَكُرْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ أَنَّهِ بَاقٍ ﴾ النحل/96.

فلا يخفى أن (اللام) لا يحسن تقديره بعد (عند) المضافة، ومع ذلك يُحكم بأنَّ معناها مراد، كما حكم بأنَّ معنى (مِن) في التمييز مراد، وإن لم يحسن تقدير لفظها(1).

#### وثانيهما:

أنه قد يحسن تقدير (من) و (اللام) معاً، وحبتك يجعل الحكم للام؛ لأنها الأصل، ولذلك احتصت بجورز اقحامها بين المضاف والمضاف إليه(2).

#### وثالثها:

إنَّ الذي يجمع الإضافتين -الملكية وما يدخل ضمنها -، والجنسية وما يدخل ضمنها، أنهما التنوين، ولا يُموى بهما ضمنها، أنهما إضافتان محضنان حقيقينان-، أي. لا يقدّر قيهما التنوين، ولا يُموى بهما لإنفصال- كما سيأتي بيانه في موهي الإضافة- والقرق بينهما أنَّ المضاف في الإضافة الملكية مضاف إلى غيره، والمضاف في الإضافة الحنسية مضاف إلى ما هو من جنب، أو توعه، وما هو بعضه، وجره منه.

<sup>(1)</sup> ابن مالك؛ شرح التسهيل 2/ 223.

<sup>(2) -</sup> غُو يَا بَوْسَ لَلْحَرِبَ، أَيْ: يَا يُؤْسُ ٱخْرَفِيَّ.

### المطلب الثانيء التثأثر والتأنور بين ركني للإطانات

اختلفوا في عامل الجر في للضاف إليه على قريقين:

الأول. يرى أنَّ المضاف إليه مجرور بالمضاف لنيابته مناب حرف الجرُّ.

والثاني: يرى أنَّ الضاف إليه مجرور بالحرف المُقشر.

وقد رجَّنع أكثر النحاة الرآي الأول؛ لأنَّ حَلْف العامل وإبقاء عمله لا يجوز عندهم إلا في الضرورة(1).

والواقع أن كلَّ جزء من جزأي الإضافة مؤثر في الآخر، فالأوّل أعني المضاف مؤثر في الثاني الجرّ بأحد المعاني التي ذكرناها عمَّا تفيده الحروف التي تقدّر بين المضاف والمضاف إليه.

والجزء الثاني مؤثر في الأوّل بُنزع دليل الانفصال مع التخصيص إن كان نكرة، ومع التخصيص إن كان نكرة، ومع التعريف إن كان معرفة التعريف إن كان معرفة في كان معرفة في المعنى نكرة (2).

ويمًا يدلّ على أن كلّ جزء من جزأي الإضافة مؤثر في صاحبه زيادة على ما ذكر ألّ الإضافة تلزم حذف التنوين من المضاف إليه إن كان منوناً، فالتنوين والإضافة لا يجتمعان، لأنّ التنوين يدلّ على انفصال الاسم وكماله، والإضافة تدلّ على اتصال الاسم. فيقع التناقض بين المعنين.

ذال تعالى.

﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَنِيدِ ٱلْمِقَابِ ﴾ خافر/ 3.

<sup>(1) -</sup> ينظر: ابن معبقور، شرح الجمل 25/2

<sup>(2)</sup> ابن مالك فرح التسهيل: 2/ 226

بقال: فعل ذلك جهدةً وطاقته، وكم ناقة وقصيلها.

قىصور: جهند،، وكنم ناقبة، صبور للعارف تقديراً، لكن تقديرها تكوة واجب؛ لوقوع كلّ واحد منها موقع مالا يكون معرفة

بحلف التنوين من للضاف: خائر، وقابل، وشديد تخفيفاً، ودلالة على انصال المضاف بالمضاف إليه. وهناك فرق بين قولنا:

للله خافر اللنبو، والفاضي خافر ذنباً الآن أو خداً الأول أن النفران صفة فله ثابتة في الأزمنة جيمها والثاني: أن الفاضي سينقر دُنباً. والعلاقة في (خافر اللنبو) علاقة مفياف ومضاف إليه، والعلاقة في (خافر دُنباً) علاقة عامل ومعمول.

وكالمك حلف النون من المضاف إن كان مثنى أو جمع مذكرٌ سالمًا، لألَّ النون في المفرد بمنزلة التنوين. قال تعالى

﴿ تُبُّتُ يَدُآ لُي لَهُبِ﴾ السد/ ا.

بهذف نون (بدان) لإضافته إلى: أبي قب.

﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِئْنَةً لَّكُمْ ﴾ القمر/ 27.

بحلف نون (مرسلون) لإضافته إلى: الناقة.

وقد يجلف من المضاف ثاء التأنيث إذ لم يوقع حلفها في النباس ملكر بمؤلث، كحلّف تاء (ابنة)، أو مفرد يجمع كحلف تاء (تمرة)، وجُعل منه قوله تعالى.

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْحُرُوجَ لِأَعَدُوا لَهُ هُنَّةً ﴾ التوبة/ 46.

فقد قرئ: أهُدُهُ يمعنى: حدَثَهُ. يُعلَف ثاء التأثيث من: حدَّته(1)، وإنّما حلفت الناء على هذه القرامة؛ لأنْ حلفها لا يوقع في التباس؛ لأنه لا يقال في: المُدَّة: حُدُفها لا يوقع في التباس؛ لأنه لا يقال في: المُدَّة: حُدُلُك).

وقال ثعالي:

<sup>(1)</sup> يُنظر الرغشري: الكشاف. 2/ 303.

<sup>(2)</sup> ينظر ابن مالك. شرح النسهيل 2/ 225.

﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرِاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْقِ ﴾ الأنبياء/ 73.

﴿ وَهُمْ مِنْ يَعْدِ عُلْبِهِدْ سَيَعْلِبُونَ ﴾ الروم / 3.

قال القراء: أمن يعد فليهم كلام العرب: قلبته قلبة، فإذا أضافوا استطوا الحاء، كما استطوعا في قوله: أوإقام الصلاة. أ

ولوجود علاقة التأثير والتأثير بين المضاف والمضاف إليه تجد أن الاسم المضاف الكرة المذكر قد يكتسب التأثير عند إضافته إلى اسم مؤنث، وقد يكون العكس.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ آلَهِ قَرِيتٌ مِّنَّ ٱلْمُحْسِينَ ﴾ الأعراف/56.

بتلكير (رحمة) لإضافته إلى لفظ الجلالة(2) وللذك أخير عنه بالمُذكّر: كريب.ّ

ويشترط النحاة التل علما التأثير أن يكون المضاف صالحاً للحلف والاستفتاء بالمضاف إليه، فإذا لم يصلح المضاف للحلف والاستفتاء عنه بالمضاف إليه لم يجز التأثيث(3).

 <sup>(</sup>٤) القراء ممائي: 319/2.

<sup>(2)</sup> رقد يكون المكس، أمو: البحث فقفت بعض أرواقه جائيث (بعض).

 <sup>(3)</sup> لا يُقال. ضاعت قلم هند. لعدم جواز. ضاعت هند. فضياع القلم فير ضياح هند.

# الميعش الثاني

#### قسا الإضافة

#### المطلب الأولء تسها الإضافةء

أولاً: الإضافة المعتوية أو (المحضة) أو (الحقيقية)(1) وأبرز أوصافها النحوية تتحدّد بالنقاط الآتية

أ- أنَّ المضاف فيها خير وصف مضاف إلى معموله — في الغالب-.

ب- أنها ليست على نيّة الانفصال، لكونها تخلق معنى جديداً لم يكن في المضاف وحده،
 ولا في المضاف إليه وحده.

فكلمة من تحو: (دار) كلمة نكرة ذات دلالة معينة.

وكلمات من غور (الأخرة) أو (الدنيا) أو (اليتامي) كلمات دات دلالة خاصة بها. فرذا قلنا (دار الآخرة) بنسبة الأول إلى الثاني، صنعنا من كلا الإسمين: المضاف والمضاف إليه معنى جديداً معرفاً بالاضافة، لم يكن في المضاف وحده، ولا في المضاف إله وحده

ولذلك لا يمكن في هذا التشكيل الإضافي قصل المضاف هن المضاف إليه ويقاء المعنى الذي أدّته نسبة الأوّل إلى الثاني.

ولذلك يقال فيها: إنها ليست على نيّة الانفصال، أي. إضافة خالصة يمتزج فيها الركتان: المضاف والمضاف إليه للدلالة على معنى جديد. ولهذا تعدّ الإضافة من وسائل توليد المعانى في أية لغة.

جـ- عدم إمكانية إحلال العمل المضارع عمل المضاف في هذه الإضافة فلا يقال في نحو:
 (هذا معتاح) (هذا يفتح عمداً) لقسد للعني ولا يقال في نحو (هذا مفتاح الدار): (هذا يفتح الدار) لأن المعنى صيختاه.

<sup>(1)</sup> ينظر الرماني الحدود 80 وابن هشام: أوضع المسالك 3/ 87، وإبي الخشاب المرتبل: 222.

رِنَّ النَّصَافُ فِي الإِصَافَةُ الخَصْمَةُ إِنَّمَا يَضَافُ إِلَى مَا هُو يَعْضُ مَنْهُ، لَبِيانَ جَسُهُ، أَو إِلَى اسم غيره لتعريفه، أو تخصيصه.

د- أنها إضافة معتوية، لكرنها تؤدّي وظيفة دلالية تتحدّد في تعريف المضاف إذا أضيف
 إلى معرفة، أو تخصيصه إذا أضيف إلى نكرة.

أن لا يكون المضاف صفة، ولا المضاف إليه معمولاً.
 أو أن يكون المضاف صفة، والمضاف إليه ليس معمولاً
 أو أن يكون المضاف إليه معمولاً ولكن المضاف غير وصف.

و: أنّها على تقدير معنى حرف الجوّ.

(اللام)، أو (بين)، أو (في). كما مر (1).

فَمِنْ إِفَادِهُ الْإِضَافَةِ الْمُعَرِيَّةِ تُعْرِيفُ الْفَصَافِ قُولُهُ تَعَالَى:

﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ ۞ وَأَصْحَبَ مُدْيَنَ ﴾ الحج/ 43-44.

بإضافة النكرة (قوم) إلى المدفة (إبراهيم) و (لوط) وإضافة التكرة، (أصحاب) إلى المعرفة: (مدين) فاكتسب الاسم النكرة التعريف.

وعله الإضافة المعنىة حلى تقلير: اللام كما هو واضع أي: قومٌ لإيراهيم، وللوط، و: لمدين.

ومن الملحوظ أيضاً أنَّ الاسم المضاف في كلِّ منها ليس وصفاً كما في (قوم)، أو هو وصف المضاف إليه ليس معمولاً له في المعنى كما هو في (أصحاب) جمع مكسَّ لـ(صاحب).

ومن إفادة الإضافة المعنوية تخصيص المضاف قوله تعالى:

غورنار الآخرة.

بإضافة المصدر (مس) إلى التكرة (سقر) بما أفاد تخصيص المضاف لا تعريفه، ومن الملحوظ هنا أن الإضافة حلى تقدير حرف الجرد (من) التي تفيد النوع والجنس. والله معمولاً في والحنى للمضاف، ولكن هذا المضاف إليه معمولاً في المعنى للمضاف، ولكن هذا المضاف ليس وصفاً.

رقال تعالى<sup>.</sup>

# ﴿ لَقَدْ خَلَقْتَا ٱلْإِنْسَانَ إِنَّ أَخْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ التين/ 4.

إضافة الرصف (أحسن) إلى التكرة مرّة، وإلى المرقة ثانية، والمضاف إليه في الإضافتين ليس معمولاً للوصف المضاف، عًا يجعل الإضافة عضة معتوية ليست على نيّة الانفصال.

فإذًا كان المضاف اسماً متوهَّلا في الإبهام والتنكير، قلا تفيده الإضافة تعريفاً كما هو الحال في كلمات مبهمة من نحوا مثل، وثبيه و: نظير، وحسب.

وقد اختلموا في شحو: (ضير، ومثل) فمن قاتل إنها كـ (مثل، وشيه، ونظير....الخ) وتقدير تنكيرها واجب، لوقوع كلّ منها موقع ما لا يكون ممرة قلا فرق بين قولك: رأيته ورجلاً غيره، وقولك: رأيته ورجلاً آخر أو: رأيته ورجلاً مثلة، ورجلاً أخر. ورأيته ورجلاً حسبك من رجل، ورجلاً كافياً(1).

ومنهم مَن يُعنى بـ(غير، ومثل) مغايرة محاصة وبماثلة محاصة فيحكم بتعريفها وأكثر ما يكون ذلك في (غير) إذا وقع بين اسمين (متقابلين)، أي الأوّل ضدّ الثاني في الدلالة وجعلوا منه قوله تعالى.

<sup>(1)</sup> عُموا أكلُ الحَبرِ.

﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَثْمِ ٱلْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾
 الدتمة/ 7.

لـ (فير) اكتسبت التعريف بإضافتها إلى المرقة (المنضوب) لوقوعها بين متضادين.

فيجوز في (فير) أن تكون بدلاً لا تعتاً، ويجوز أن تكون نعتاً مع الحكم بتنكيره، لأن ﴿ صِيرَطَ ٱلَّذِينَ أَنَّمَسْتَ ﴾ لم يقصد به تعيين، فهو في معنى تكرف فيجوز نعته بنكرة، وإن كان لفظه لفظ معرفة.

رمن النحاة مَن لا يرى في (غير) التعريف وإن وقعت بين متضادين كفوله تعالى. ﴿ نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي حَكَّمًا نَعْمَلُ ﴾ فاطر/37.

ق: 'فير' مثباف إلى معرفة هو اسم الموصول الذي'، وقد تُعبد به تكرة مع وقوحه بين ضنتين.

و (هَمِ) في آية قاطر هير (صالحاً) للذلك يجوز فيها أن تكون بدلاً لا نعتاً، ويجوز أن تكون تعتاً للموصوف المحلوف، والتقدير: نعمل حملاً صالحاً هير الذي كتا نعمل.

ريجرز في: فعر الذي أن يكون هو القعول به.

#### الطاب الثانيء الإصافة للنظيةء

وهي إضافة (غير محضة)، أي غير خالصة، وغير حقيقية(1)، وتُسمَّى أيضاً (إضافة مجازية) وأبرز أوصافها النحرية الأتي:

 <sup>(1)</sup> يتقلو الرماني: الحدود: 80 وابن يعيش: شرح القصال: 2/ 121.

- أن المقباف نيها وصف. اسم فاعل أو صيغة مبالغة، أو اسم مفعول أو صفة مشبّهة،
  وكلُّ منها مضاف إلى معموله وهذا هو الإطار العام) وفيه ملاحظة مهمة ستأتي
  لاحقاً.
- ب آنها على نيّة الإنقصال، أي يمكن تغيير العلاقة من علاقة مضاف ومضاف إليه إلى علاقة عامل ومعمول كما رأينا في إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، أو العبفة المشبّهة، أو صيفة المبالغة، أو اسم المفعول.
  - جـ- إمكانية إحلال القمل علَّ المضاف.

ويقال في لمحو: (هذا كاتب قصةٍ) (هذا يكتب قصةً) ولا يفسد المعني.

انها لا تفيد تعريفاً، ولا تخصيصاً لكونها إضافة لفظية وظيفتها التخفيف، والتحول
 من التنوين اللاحق آخر الأسماء تكرة. كفوله تعالى:

﴿ هَدْيًا بُعلِمَ ٱلْكُمْيَةِ ﴾ المالدة/ 95.

ف: "هنيا حال من (جزاء) قبله، أو متعبوب على المسترية، بتقنير: يهديه هديا، أو متصوب على التمييز. و: "بالغ الكمية صفة لـ "هديا وهو لكرة بـ "بال مع أنه مضاف إلى معرفة دليل على أن "بالغ لم يستقد بإضافته إلى المرقة تعريفاً. ولو كان قد استفاد حلا التعريف للزم وصف النكرة بالمعرفة، وذلك لا يجوز

ومئه قوله تعالى.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن شُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَفْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَّى وَلَا كِتَسَرِ مُنِيرٍ ﴿ ثَانَ عَلَيْهِ إِلَّا هُدَّى وَلَا كِتَسَرِ مُنِيرٍ ﴿ ثَانَ عَلَيْهِ إِلَّا هُدَّى وَلَا كِتَسَرِ مُنِيرٍ ﴾ الحج/8-9.

ف: ثاني حال من فاعل يجادل وهو مضاف إلى: أمِطْفِهُ المرقة. وقد نهياً أن يكون ثاني حالاً مع كونه مضافاً إلى

ممرفة، (والحال شرطها التنكير) أنَّ إضافته لفظية، والتنوين فيه مواد كالمنطق به.

وثانيها:

عبي. (ربُّ) سبقة عليه، جارَّة له، وربُّ هذه لا تجرَّ إلاَّ النكرات، فلو كان المضاف إضافة لفظية قد اكتسب التعريف عند إضافته لتعلّر جرَّه بــ(ربّ)(1).

وثالثها:

الجدم فيه بين الألف واللام، والإضافة (2). بدا أنا بعد أن فصلنا القول في الإضافة اللفظية التأكيد على حقيقة متمثلة في اللبس الحاصل في هذه الإضافة من خلال النصوص للغرية المتعددة فهناك ما يكون على صورة الإضافة اللفظية وليس منها، إذ يكون المضاف وصفاً (اسم فاعل، أو صفة مشبهة) أو فيرهما من الأوصاف، ولكن هذا ليس كافو في الحكم على أن هذه الإضافة أو تلك إضافة لفظية، وللنحاة القلمي حديث طويل في هذا الاختلاف، ولكننا ومن خلال متامة النصوص القرآنية الكريمة يكن لنا صيافة الضوابط والأحكام الآنية التي تعين على وصف نوع الإضافة في أي نصر لغوي وهي:

ارلاً.

إذا دل اسم الفاعل المضاف على الزمن الماضي كانت إضافته حقيقية ويتعرف بإضافته إلى المعرفة. ومنه قوله تعالى:

> ﴿ عَلَمْ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُطْهِرُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ٓ أَحَدًا ﴾ الجن/26. وعالمٌ تعرف بالإضافة حتا للدلالة حلى المعنى.

 <sup>(</sup>١) البيطنف الثني، رصف الإنسان جائبه أو جهد طواه وكفه، وأصاله وأحرض والراد التكثير والتعالى والإحراض عن الحق.

غوا ربّ منصفتا يقدمُ جُبِرُ (متصف) بربّ مع كونه مضافاً إل الضمير.

 <sup>(2)</sup> نحو الحس الحلق والجميل المنظر الأن إضافة اسم الفاعل إلى ما يعده إضافة لفظية

#### ثانياً:

وإذا دلَّ على حال أو استقبال كانت إضافته لفظية، فلا يتعرَّف بإضافة إلى المعرفة. كقوله تعالى: ﴿ هَندًا عَارِضٌ مُعَارِّنَا ﴾ الاحقاف/24.

#### :धिष्टे:

- وإذا دلٌّ على الحال والاستقبال (اليوم وهذاً) جاز الوجهان
- فإذا تمسكنا بالماضي تكون الإضافة حقيقية كقوله تعالى: ( مَالِكِ يَوْمِ ٱللهَوسِ )
   الفائحة/ 2.
- وإذا اعتبرنا الحال والاستقبال كانت الإضافة لفظية كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْكِلَ
   مَنْكُنا ﴾ الأنعام/ 96.

#### والمبعث والثالث

# ما ينزم الإضافة وما تجوز إضافته من الأسماء في الإضغفة المنوية

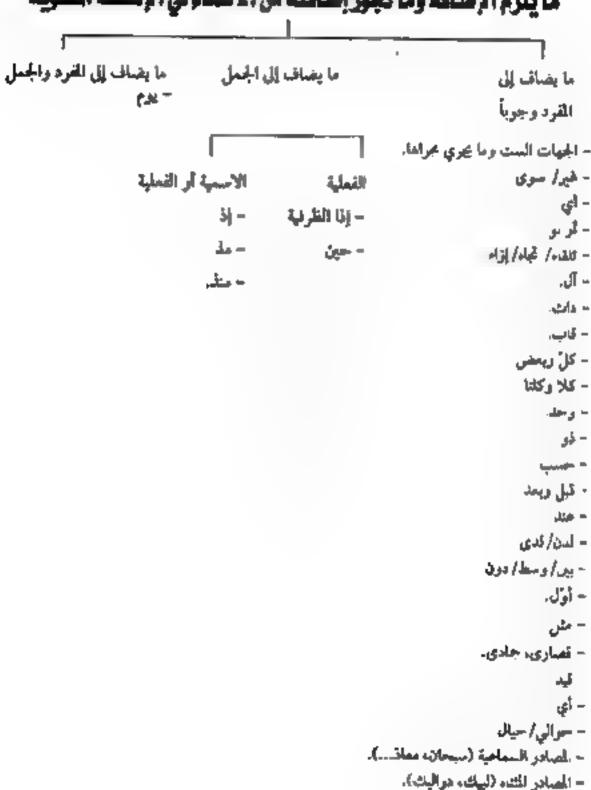

- 1- الأصل في الأسماء صلاحيتها للإصافة رعدمها(1)، فمن الأسماء مالا تجوز إضافته، وعنها ما يجب إضافته، فالأسماء التي لا تقبل الإضافة هي المعارف على وجه الخصوص كالأهلام، والضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام (باستثناء أي)، والأسماء التي تجري على الحكاية.
- وهناك أسماء لا تستعمل إلا مضافة إلى ما يعدها، وهذه على أنواع منها مالا يستعمل
   إلا مضافاً إلى ما يعده ثقظاً ومعنى، ومنها ما يضاف إلى ما يعده معنى ققط.
- وهناك أسماء لا تضاف إلا إلى المفرد، وهناك أسماء لا تضاف إلا إلى الجملة، ومنها
   ما يصلح للإضافة إلى المفرد، وإلى الجملة.
  - 4- من الأسماء الملازمة للإضافة معنى فقط:

(كلُّ، ويعضُ، وأيُّ: موصولة، أو استفهامية، أو شرطية).

قال تمالي،

- ﴿ إِنَّ يَعْمَنَ ٱلطُّنِّ إِنْدٌ ﴾ الحجرات/12.
- ﴿ وَلَا يَغْتُب بِّمْضَّكُم يَعْضًا ﴾ الحجرات/12
  - ﴿ آللَّهُ خَالِقُ مَشُلِّ شَيْرٍ ﴾ الزمر/ 62.
- ﴿ وَأَلَرٌ سِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنَّا بِهِ كُلَّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ أل صمران/ 7.

فقد أنهيفت (بعض) إلى الاسم الطاهر بعدها في آية الحجرات، وإلى الضمير ثانية، وقطعت عن الإضافة فنونت في آية الحجرات تفسها ومثلها (كل) في إضافتها إلى الاسم الطاهر في آية الزمو، وفي آية آل همران قطع عن

<sup>(</sup>i) يظر الأشعرني 2/2/3

الإنباطة لقطاً لدلائه على العبوم، فتوك تتوين عوض من المقرد، وللـ الله أحرب مبتدأ.

وقد تلحق (ما) بـ(كل) فتذل على استمرار الزمان وافتتاحه. وأكثر ما يجيء بعدها الماضي. قال تعالى:

﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مُّمَّوَّا فِيهِ ﴾ البغرة/ 20.

فَ كُلُّما ظرف زمان، والتقنير: كلُّ وقت أضاء لهم فيهم.

وقال تعالى:

﴿ فَيَأَيُّ حَدِيثٍ يَقْدُهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ المرسلات/ 50.

﴿ أَيُّهُمْ يَتَّكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ آل عبراد/ 44.

﴿ أَيُّهُمْ أَقْرُبُ ﴾ الإسراء/ 57.

﴿ ثُمُّ لَتَوْعَرَ عِن كُلِّ شِيعَةِ أَيُّمَ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْينِ عِبِيًّا ﴾ مريم/ 69.

﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلِّينِ فَضَيْتُ ﴾ القصص/ 28.

ف: آي في آية الرسلات استفهائية معربة جرورة بحرف الجراً، مضافة إلى الاسم بعدها. وفي آية آل صبران استفهائية مضافة إلى النسمير وجلة: 'يكفل مريم' في عل رفع خير عنها.

وفي آية الإسراء غوز في (أيّ) أن تكون استفهامية أو موصولة، وهي في كالا الإعرابين مضافة إلى الضمير المتصل بها.

وفي آية القصص تكون (أيّ) اسم شرط في عمل نعبب مقعول به مقلم، و (ما) ذكرة يمنى (شيء)، أو زائدة للإيهام والتأكيد والأجلين: بدل. على أن (ما) ليست زائلة، فإذا حكمنا بزيادتها، كانت (الأجلين) مضاف إليه أما في آية مريم فقد جامت (أيّ) مضافة أيضاً، لكنَّ صدر صلتها محلوف ولذلك بنيت على الضمّ(1)

﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِعِ ٱلْحُرَامِ ﴾ البقرة/ 149.

﴿ فَكَانَ قَابَ قَرْسُونِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ النجم/ 9.

﴿ وَمَّا عِندَ آللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ آل ممراث/ 198

﴿ وَإِذَاكَ لَتُلَقِّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن أَلَّنَ خَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ النمل/6.

﴿ وَأَلْفَتُ سُيِّدُهَا لَذَا ٱلْبَابِ ﴾ يوسف/ 25.

﴿ وَقَدْ مَاتَيْسُكَ مِن أَدُنَّا ذِحْرًا ﴾ طه/ 99.

﴿ يَدْعُواْ مِن كُورِبِ آللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ﴾ الحج/ 12.

أنافة في آية الأعراف ظرف مكان مضاف إلى ما يعلم متعلَق بـ مرفت.

و: كَـَـَّهُمُ ۚ فِي آيَةِ الْبَـَـْرَةِ طُرِفَ مكانَ مضاف إِلَى مَا بِعِدُهُ مَتَعَلَّقُ بِــُّولُنَّ.

و: (قاب) في آية النجم بمعنى: (المقدار). أأنهم كانوا يقيسون ويقذرون بعض الأشياء بالقوس أو الرمح، أو الأصبع، وخيرها. والمعنى: كان مقدار مسافة قريبة. وهو متصوب على أنه خبر (كان).

 <sup>(</sup>۱) تكنون أيّ. اسم شرط جازم، واسم استفهام، واسم موصول، وصفة للتكرة، ووصلة لنداء ما فيه آل،
 وتعجية وكمالية

وهي معربة في الأحوال جميعها إلاّ إذا أضيعت وحلف صفر صلتها، أو جاءت وصلة لتداء ما فيه (أل) فتبنى حيثتلٍ على الفهم.

و 'حتلاً ملازمة للإضافة لفظاً ومعنى، وتضاف إلى الاسم الظاهر والمضمر.

و لدى ملازمة للإضافة إلى المفرد ظاهراً أو مضمراً وهي في المعنى كـ(لدن).

و: گدن ملازمة للإضافة إلى المفرد بعدها لكرتها من الظروف. وتوتها عنزلة الدال من الظرف (مئت)، فير آن بعض المرب من يأتي بما بعدها منصوباً(1).

والألفاظ: الملازمة للإضافة إلى المفرد لفظا ومعنى اسماء وظروفاً كثيرة في العوبية المكر
 منها الأثنى:

- الجهات الست (أمام، خلف، قوق، تحث، يمين، شمال) وما يجري بجراها في الدلالة على المكان.

قال تمالي:

﴿ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَغْجُرُ أَمَامَهُ ﴾ الثيامة/ 5.

المائة ظرف مكان، أستدير للزمان للدلالة حلى استمرار الإنسان حلى فيجوره، ودوامه عليه حاضراً ومستقبلاً. وهو مضاف إلى الضمير لفظاً ومعنى.

﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبُطِلُ مِنْ يَتِي يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِم ﴾ فصلت/ 42.

﴿ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَمِتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْسِ وَمَا بَيْنَكِمَا وَمَا نَحْتَ ٱلنَّرَىٰ ﴾ طه/ 6.

﴿ وَمُو ٱلْقَاهِرُ فَوْلَ عِبَادِمِهِ ﴾ الأنعام/ 18.

إذا جاءت بعده كلمة (فدوة) فيمكن التعب على أنها غييز أو خبر لكان، والجرّ على الإضافة، أو
 الرقع على أنها فاعل لكان التامة.

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَنبَهُ مِشِمَالِهِ قَيْقُولُ يَطَيْتَنِي لَدْ أُوتَ كِتَنبِيّة ﴾ الحاقة/ 25.

﴿ فَمَنْ أُونَ كِنَيْهُ بِيَعِيدِهِ، فَأُوْلَتِهِكَ يَغْرَعُونَ كِنَبْهُمْ ﴾ الإسراء/ 71.

ق: خلف وين و: تحت و غوق و شمال وين كأبها الفاظ دالة على الجهات ملازمة للإضافة، سواء إلى الاسم الظاهر، أو إلى الضمع.

وهناك ألفاظ كثيرة من غير (الجهات الست) دالَّة على الظرفية ولذلك تلازم الإضافة إلى ما بعدها خالباً.

من ذلك: تُلقاء وشطر، قابِهَ، وعَهام، وهندَ وإزام، ولدي، ولدن، ودون،....إلخ.

6- و: ومن الأسماء غير وسوى ملازمتان للإضافة وقد مر الاستشهاد لهما في باب الاستثناء. ونزيد هنا القول إن (فير) في إضافتها إلى ما بعده مخالفة لذ، أو تفيد النفي، وإن وصفتا بها اتبعناها إلى ما قبلها في الإحراب، فإن استثنيتا بها أعربناها إعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد (إلاً). وهي تصاف إلى الاسم معرفة أو نكره أو ضبيراً

قال تمالى:

﴿ فَهَدُّلَ ٱلَّذِينَ ظَلْمُواْ فَوْلاً خَوْرَ ٱلَّذِعِ فِيلَ لَهُمْ ﴾ البغرة/ 59.

﴿ مِّنْ إِلَّهُ عَمْرُ أَقَدِ يَأْتِيكُم رِهِ ﴾ الأسام/ 46.

﴿ فَقَالَ يَنفُومِ آعَبُدُواْ آللَّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَيهِ غَيْرُهُمْ ﴾ الأعراف/ 59.

﴿ وَآلَكُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ البقرة/ 212.

بإضافة (غير) إلى أسم الموصول مرّة، وإلى العلم ثانية وإلى الضمير، ثالثة، وإلى النكرة رابعة. آ- رمن الألفاظ الملازمة الإضافة إلى القرد لفظاً ومعنى: كلا وكلتا. ويضافان إلى كلمة واحدة معرفة دالة على النبن أو النبين(1) وإذا أضيفا إلى المضمر، أعربا إعراب المئتى. فمن إضافتهما إلى المضمر، أعربا إعراب المئتى. فمن إضافتهما إلى الاسم الظاهر قوله تعالى:
( كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنَ وَاتَتَ أَكُلُهَا ﴾ الكهف/33.

ف: كلتا ميدا منهاف موارع وعلامة رفعه الفيمة المقالدة على آخره منع من ظهورها التعقو و: كلتا منهاف، و: الجنتين منهاف إليه عبرور، وطلامة جرّ اليامة الآنه مثنى(2). وقد روحي الإقراد في الخير مواحلة للفظ (كلا)، وقد يواحى معناها فيشي(3).

ومن إضافتهما إلى الضمير قوله تعالى:

﴿ إِمَّا يَبَلُّنَنَّ عِندَكَ ٱلْعَكِبَرَ أَحَدُمُمَّا أَوْ كِلَّاهُمَّا فَلَا تَقُل مُّمَّا أُنِّه ﴾ الإسراء/ 23.

ق: كلاهما معطوف على: أحدهما اللتي هو فاحل مواوع لل أيللن و (كلام) موفوع لعطفه على موفوع، وحلامة وقد الألف؛ لأنه ملحل بالمثنى في إحرابه، وهو مضاف، والضمير (هما) في عل جراً مضاف إليه.

8- رئبا يضاف إلى المفرد (ذر) التي يممنى (صاحب)، وأخواتها: (فوا، وفوو، وقات، وذورتا، وذرات، وأولو، وأولات). فهذه الأسماء محتصة بالإضافة إلى أسماء

 <sup>(1)</sup> إذ ورد في بعض أشعار العرب إضافتهما إلى مقرد.
 ينظر: ابن هشام، مانئ الليب 1/ 203.

 <sup>(2)</sup> ونقول. لجمع كلا الطالبين وكلاهما.
 وأكرمت كلا الطالبين وكليهما.
 ونظرت في كلا الكتابين وكليهما.

 <sup>(3)</sup> ينظر الأثباري، الإنصاف للسالة (65). وإن هشام: مغني الليب. 1/ 204.

الأجناس الظاهرة ليصحُّ وصف الأسماء بأسماء الأجناس هذه(1)، ولا تجرزُ إضافتها إلى الصفة، ولا إلى المضمر(2).

قال تعالى:

﴿ وَيَهْفَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَّالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ الرحمن/ 27.

( وَوَاتِ ذَا ٱلْفُرْيَلَ حَقَّهُ ﴾ الإسراء/ 26.

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا حَكُلٌ ذِي ظُفُرٍ ﴾ الأنعام/ 146

( حَمَّكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ المائدة/ 95.

﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ الطلاق/ 2.

﴿ وَتَضَعُ حَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَلْهَا ﴾ الحج/2

﴿ فَوَاتًا أَفْنَانِ ﴾ الرحن/ 48.

﴿ وَمَدَّلْمَهُم هِمُنَّتَهِمْ جَنَّتَوْنِ ذَوَاتَىٰ أَكُلِ خَطْرٍ ﴾ سبا/16.

﴿ وَلِيَقَدُكُرُ أُولُوا الْأَلْبُبِ ﴾ ص/26.

﴿ وَأُولَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَشَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ الطلاق/ 4.

ف ذر، وذا، وذي، وذوا، وذوي وذات، وذواتا، وذوائي، وأولو، وأولات. على تعدد واختلاف مواقعها الإهرابية مضافة إلى ما يعدها من أسماء الأجناس المتردة، ولا يجوز إضافتها إلى الضمائر.

ينظر أبو حيان الأندلسي: ارتشاف الفيرب 2/512.

 <sup>(2)</sup> سمع إضافتها إلى الأحلام، ولا قياس عليه ينظر، ابن يعيش: شرح المتعمل: 1/53
 وأو حيان اونشاف الصرب: 2/512

و ربحًا يلازم الإنبانة (أرّل)، وهو ظرف مبهم، مضاف إلى ما يعده وقد يقطع عن الإضافة لفظاً، لا معنى(1). وهو يضاف إلى الاسم الظاهر، والمضمر. قال تعالى:

﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوُّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾ البغرة/ 41.

قـ (ارّل) خبر تكون متعبوب مضاف إلى: (كافر).

وقال ثعالى:

﴿ تَكُونَ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِمَا وَءَاخِرِنَا ﴾ الماتدة/ 114

بإضافة أوَّلُ إلى ضمع (تا).

 10 ومن الأسماء اللازمة للإضافة (مث) يمعنى: شبيه، وهي تضاف إلى المعرفة ضميراً، أو هلماً، أو موصولاً، أو إشارة، أو اسم استفهام، وإلى النكرة قال تعالى:

﴿ ذَ لِكَ وِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثَلُ ٱلرِّبَوْا ﴾ البقرة 275.

﴿ وَلَكُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْنٌ بِٱلْمُعْرُوفِ ﴾ البغرة/ 228.

﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰ لِكَ ﴾ البغرة/ 233.

﴿ وَلَا يُنَبِّقُكَ مِثْلُ خَمِيمٍ ﴾ فاطر/ 14.

بإخباطة أيثلُ إلى الاسم الظاهر، واسم الموصول، واسم الإشارة، والنكرة. حلى التتالى(2).

إ أ - ومن الأسبعاء الملازمة للإضافة (آل)، وأضلب ما تضاف إلى أسماء الأعلام.
 قال تعالى؛

﴿ فَلَمَّا جَآءَ وَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ فاطر/14.

بإضافة (آل) إلى (لوط).

 <sup>(!)</sup> لم يود (أوّل) مقطوعاً عن الإضافة في القرآن الكريم وإذ قطع عن الإضافة لفظاً وثوي مصاء يُني على
 الضمّ بوصفه ظرف زمان. نحو. لا أدري من سيرحلُ منّا أوّلُ.
 وينظر ابن هشام: شرح قطر الندى ص8.

 <sup>(2)</sup> ومن إضافتها للعلم: محمد مثلُ سعيدٍ، ومن إضافتها إلى اسم استفهام مثلُ سُ محمد؟

ومثل (آل) في لزوم الإضافة إلى ما بعده آلاءً جمع: (ألَّي) بضمَّ الهمرة وسكون الملام، أو: (إلّي) بكسر الهمزة وفتح اللام. أو: (ألّى) بقتح الهمزة وفتع اللام. قال تعالىً

﴿ فَأَذْ حَمُّوا مَا لَآءَ ٱللَّهِ لَمَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾ الأعراف/ 69.

﴿ فَوَأَيُّ وَالآهِ رُبِّكَ تَتَمَارَئُ ﴾ النجم/ 55.

اومن الألفاظ التي تستعمل استعمال الأسماء (حسب)، وأكثر ما تضاف إلى الضمائر.
 قال تعالى:

﴿ حَسْمِتَ ٱللَّهُ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْكُ ﴾ التوبة/ 129.

( حَسَبُهُمْ جَهَمٌ يَصَلَوْنَهَا فَيِلْسَ الْمَصِيرُ ) الجادلة/8.

ف أحسب عبر مقدّم مضاف إلى ياء المتكلّم، والمبتدأ الفظ الجلالة.

وكذلك الأمر في آية الجادلة.

والملحوظ أنَّ الإخبار بـ (حسب) مضافة إلى المُتكلِّم أكثر ما يكون الاخبار به عن لفظ الجلالة حديثاً عن المؤمنين.

والآخبار به مضافاً إلى غير ياء للنكلم حديثاً عن غير المؤمنين.

وقد تستعمل (حسب) استعمال الصفات، تبنعت بها النكرة(1).

وقد تكون (حالاً) للمعرفة(2).

ولم يرد شيء من هذا في القرآن الكريم.

رَإِذَا تَطْعَت (حسب) عن الإضافة بُنيت على الضم ودلالتها بمعنى (لا غير)(3).

غو سبعت شامراً حبيك من شامر.

 <sup>(2)</sup> نحو سمعت الشاعر حسبك من شاعر.
 رينظر ابن عشام، أوضح المباكلة 1/166.

<sup>(3)</sup> أخر قرأت ثلاثة حسية. أو محسية. أي. فحسي ذلك.

13- وعًا يضاف من الممادر السماعية: سبحالة، ومعادً،

قال تعالى.

﴿ وَسُبْحَينَ آلَاهِ وَمَا أَمَّا مِنَ ٱلْمُضْرِكِينَ ﴾ يوسف/ 108.

﴿ سُبْحَنِنَكَ تُبْتُ زِلَيْكَ ﴾ الاعراف/ 143

﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تُأْخُذُ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَصَنَّا عِندَهُ ۗ ) يوسف/ 79.

14 ومنها يلازم الإضافة إلى الضمير المصادر المتناة من تحو:
 ليك، ودواليك، وحنائيك، وسعديك.

وقد مرُّ الإستشهاد لها في (القعول المطلق).

15 - وعا يلازم الإضافة إلى الضمير (وحد). قال تعالى:

﴿ فَلَكُمَّا رَأُواْ بَأَسَّنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ ﴾ خافر/ 40.

ق وحدة مضاف إلى الضمير وهو متصوب على الحال يتقدير: واحداً(1).

16- ومن الظروف الملازمة للإضافة: قبل، وبعد. وقد مرُّ الحديث عليها في (المفعول فيه).

17= وثما يضاف أيضاً تذكر:

- ټيد(2).

و- حيال، وحوالي، وأحوال(3).

و- قصاري وجادي(4).

18- ومن الألفاظ ما يلازم الإضافة إلى الجملة الاسمية أو الفعلية.

ومن ذلك تذكر

ينظر سيويه. 1/ 377، والمبرد المتضب 3/ 239.

<sup>(2)</sup> بكسر القاف، يمنى قدر يقال بينهما تيد رمح، وقيد شعرة

 <sup>(3)</sup> يقال حيال ذلك: رحوالي ذلك وأحوال الناس.

 <sup>(4)</sup> أجاز قريق من البحاة إضافة إلى القرد وهو بعيد متكلفه.
 ينظر أبن مالك. شرح الكافية الشافية: 2/ 631.

حيث. في ملازمته للإضافة إلى الجملة الاسمية، أو الفعلية(1). وهو ظرف مكان مبنيًّ على الضم.

قال تعالى:

﴿ وَأَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَضَعُرُونَ ﴾ المحل/ 26.

﴿ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ البقرة/ 191.

ف حيث ظرف مكان مبني على الغبم في محل جرّ متعلَّق بـ التلهم و أخرجوكم.

وهو مضاف والجملتان الفعليتان بعده: لا يشعرون و: اخرجوكم في محل جرً بالإضافة.

ولم ترد (حيث) مضافة إلى الحملة الإسمية في القرآن الكريم(2).

رقد مضى القول في باب (المفعول فيه) إنَّ (حَيث) قد تُكون في محل نصب على المفعول فيه. كفوله تعالى المفعول فيه. كفوله تعالى ا

﴿ آللَّهُ أَعْلَمُ حَمَّتُ ثَهِعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ الأنعام/ 124.

أي هو سيحانه أعلم بالكان أو يعلم المكان لا في المكان.

- إذا وإذا

وقد مضى القول فيهما والاستشهاد لهما في (المقعول فيه)

19 ومن الألفاظ ما يضاف إلى المترد أو الجملة بتوعيها ومن ذلك تذكر:

\* حين

قال تعالى:

﴿ وَدَّخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ القصص/15

﴿ فَشَبْحَانَ آلَهِ حِبنَ تُمَسُّونَ ۖ وَجِبنَ تُصَبِحُونَ ﴾ الروم/ 17

حيث لا تجر إلا بـ (مير) و (الباء)

<sup>(2)</sup> غو: وصلت حيث الاحصال قائم..

فأحين مجرور بحرف الجرّ، وهو مضاف إلى: ففلة والجار والمجرور متعلّقان بحال من المدينة، أو حال من فاهل دخل، والتقدير: ختلساً.

و: حين في آية الروم منصوب على الظرفية متعلَّق بالصدر أسيحان المتصوب على المتعول المطلق لقعل عدوف وجوياً. وهو ملازم للإضافة إلى ما يعدد.

وأحينًا مضاف. وجلة: تُنسونًا في عل جرّ مضاف إليه. و(حين تصبحون) كذلك.

ومثل: (حين) الظروف الزمانية؛ وقت، وزمن وزمان، ويوم، التي تضاف إلى الجمل الفعلية فالمباً.

فإذا كانت الجملة الفعلية مصدّرة بمضارع فالأرجع صد النحاة إهراب هذه الظروف، وإن كانت الجملة الفعلية مصدّرة بماضٍ جاز بناؤها(1).

قال تعالى:

﴿ يَوْمَ لَا يَسَفَعُ مَالٌ وَلَا يَشُونَ ﴿ إِلَّا مَنَ أَنَى أَنَكَ بِقَلْسٍ سَلِيمٍ ﴾ الشعراء/ 88- 89.

﴿ مُناذًا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصِّندِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ المائدة/ 119

قد يُومَ ظرف زمان في محلّ نصب بدل من (يوم) الأول، وجلة: لا ينفع مال في محلّ جرّ مضاف إليها. و: يُومٌ في آية المائدة خير للمبتدأ، وهو مضاف وجملة: أيضع الصادقين صدقُهم في محلّ جرّ مضاف إليه وقرئ

<sup>(1)</sup> ينظر: ابن مقبل شرح ابن عقبل: 57/3.

بالتصب على آله ظرف لـ (قال). وقُرئ: يوم بالتنوين من غير إضافة(1).

پتا، ویشما:

وهما ظرفة زمان بلزمان الإضافة إلى الجملة الإسمية كثيراً، وإلى الفعلية قليلاً، وهما يمنزلة (حين) ألحقت بها الألف، أو (ما) (2)

:Ú 🐞

أا في الإضافة ك. (إذا)، تضاف إلى الجمل الفعلية خاصة، والفرق بيتهما أن الجملة الفعلية التي تصاف إليها (أا) يجب أن تكون مصدرة بفعل ماض (3).
قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم بِّيًّا يَرْكُفُونَ ﴾ الأنياء/12.

هو العامل(4).

فَـُلّا ظَرِفِية حَبِنِية، أو رابطة لا عَلَ لَمَا من الإهراب. وأكثر النحاة لا يتصون على إضافة (لَمّا) هنا فهي عندهم رابطة فحسب. لأنه لو كانت ظرفية بمعنى (حين) لكانت من فير عامل تتعلّق به. والمتأمّل فيها يرى أن معنى المفاجأة الذي دلّت عليه (إذا)

ينظر الزخشري: الكشاف: 27/2

 <sup>(2)</sup> يتظر، أبو حيان الأندلسي، الأرتشاف: 2/236 والسيوطي: همم لقوامع: 3/ 201

 <sup>(3)</sup> من النحاة من يرى أن (لما) حرف ربط، وليس فيها إضافة، لامتناع إضافة الحروف، أو الإضافة إليها

<sup>(4)</sup> ينظر الدرويش إمراب القرآن 5/12، 14.

# البعث الرابع

## قضايا تركيبية فيالإشافة

### الطلب الأولء الفصل بين المحاف والمحاف إليهء

احتلف النحاة في جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه وكانوا في ذلك على فريةبن(1) الأوّل.

لا يجرّز الفصل بينهما إلا في ضرورة الشعر. وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى جملة من المقرلات النحوية التي تمنع هذا الفصل، منها أنّ المتضايفين كالكلمة الواحدة لا يجوز الفصل الفصل فيها، وأنّ المضاف جرء من المضاف إليه كالتنوين جزء من المنوّن، ولا يجوز الفصل بين النتوين والمنوّن، كذلك لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه.

ومع هذا لم يعارض أصحاب هذا الفريق الفصل بين المتضايفين بشبه الجملة (الجار والمجرور والظرف) وفي ضرورة الشعر فقط.

### والثاني:

أجاز الفصل بشبه الجملة وبغيرها، وفي مواضع كثيرة وجعلوا فيه قوله تعالى ﴿ وَكَذَ لِلنَّ رَبِّ لِكَيْرِ مِنْ أَلْمُشْرِكِينَ فَتَلَ أُولَندِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ ﴾ الأنعام/ 137.

فَـُزِيْنُ قَعَلَ مَاضَ، وَ: لَكُثِيرًا جَارَ وَمِجْرُورَ مَتَعَلَّقَانَ بِهِ، وَ: أَمَنَ الْمُشْرِكِينُ جَارَ وَمِجْرُورَ مَتَعَلَّقَانَ بِمُحَلِّمِةٍ، صَفَّةً لَـُــُــ كُثِيعٍ.

 <sup>(1)</sup> ينظر ابن خالويه إمراب/ 171، أبو طني الفارسي: الحجة 3/ 413 الفراه: معاني، 375/1 نصب.
 عالس ثملي. 125، الأبياري: الإنصاف المسألة (60).

و: تَثَلَّ مَفْعُولُ بِهِ مَقَدِم، و: أولادهم مَضَافَ إلَه جُرور، وهو مضاف ومضاف إليه و: شركاؤهم فاعل: 'زَيْن' مرفرع مؤخر، والتقدير: وكذلك زيّن شركاؤهم أنْ قتل كثير من المشركين أولانهم.

وهذه قراءة الناس كلّهم. وقد قرآ ابن عامر: زُيْنُ بِفِهمُ الزاي و تُعَلِّ بِالرقع، والرلادَعمُ بِالنصب، و شركائهمُ بِالْحَفْض على تقدير: تُعَلُّ شركائهم أولادَهمُ بالفصل بين المضاف والمضاف إليه.

ومن الفصل بالجار والمجرور قوله تعالى:

﴿ وَمَا هُم بِصَارِينَ بِهِ، مِنْ أَحَدٍ ﴾ البغرة/ 102.

فقراءة الجمهور بجعل أضارين خبر لـ (ما) العاملة همل ليس، مجرور لفظاً متصوب محلاً خبر الله الأعمش قرا: وما هم بضاري به من أحد على أساس القصل بين المضاف (ضاري) والمضاف إليه (أحد) والأصل: (ما هم بضاري أحد). يحلف تون (ضارين) وهذا الفصل متكلف بل من أبعد الشلوة(1).

#### الطلب الثانيء هذف للحافء

يمكن حلب المضاف للعلم به إذا لم يُحدث حلفُهُ التباساً أو إبهاماً في المراد(2). وحيثلُو يُقام المضاف إليه مقامه، ويعرب بإعرابه. ومنه قوله تعالى:

ينظر ابن جني الحسب 1/103.

 <sup>(2)</sup> إذا حدث مثل هذا الالتباس قلا يجور حذف للضاف.
 لا تقول. التقيت عمداً، وأنت تربد: التقيث والذعمد

# ﴿ وَسَنَلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْمِيرَ ٱلَّذِي أَقْبُلْنَا فِيهَا ﴾ يوسف/ 82.

قد القرية مقمول به اي: اسال أهل القرية، وأصحاب الدير. وسؤال القرية، والمير من باب الجاز المرسل، والعلاقة عملية. مع الاحتفاظ بالقرق الدلالي بين قوله تمال: "واسال القرية عملف المضاف، وبذكره.

فالدلالة بحلف المغماف أقوى وأبلغ وأشمل؛ لأنَّ المقصود بها اسأَّل القريةُ: أهلها وكلَّ شيء فيها، فقد همُّ خبرنا في جمع الأرجاء، ولهذا مطف عليها قوله تعالى: والعيرُ الهي أتبلنا فيهاً.

وقال تعالى.

﴿ وَأُشْرِبُوا إِلِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ ﴾ البقرة/ 93.

والتقدير: حب العجل لكون العجل لا يُشرب في القلوب. والمجل مقدل ثان، والمقعول الأول أنهب مناب الفاعل. والبلاغة في حلف المضاف بارزة في هذا التشبيه البليغ الدال على تمكن حب العجل من قلوبهم فكأنها تشرب في فلفل ما تشرب في أحماقها.

والملحوظ في حلف المضاف أنَّ المُضاف إليه قد أقيم مقام المُضاف المُحلوف وأعرب بإحرابه، وهذا هو الغالب.

> وقد يظلّ المضاف إليه على حكمه في الجر بعد حلف المضاف. قال تعالى:

> ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنَيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْاَجْرَةَ ﴾ الأنمال/ 67. والتقليم: يريد عَرُضَ الأخرةِ.

وقد قُرئ: الآخرةِ بيقاء حركة المضاف إليه هلى حالها من الكسرة بعد حلف المضاف(1).

وقد جُعل من هذا قوله تعالى:

﴿ لَّقَدَّ جِنْتُمْ شَيَّكَ إِذًا ﴾ مريم/ 89.

والتغدير على حذف مضاف، أي: ذا أدُّ. أي: ذا قرَّؤ(2).

وقوله تعالى

﴿ وَلَا تَكُومُوا خُطُوَّتِ ٱلشَّيْعَلَينِ ﴾ الأنعام/ 142

والتقدير على حلف مضاف، أي: لا تتبعوا مواضع أو آثار خطوات الشيطان(3).

وقرله تعالى:

﴿ فَٱلصَّالِحَدَّ قَدِيتَتُ حَنفِظَتَ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ النساء/ 34.

قلد قُرئ: ألله بالتعبب على حذف مضاف، والتقدير: بما حفظ دينُ الله وشريعة الله(4).

#### المطلب الشائش هذف المناف إلهدر

ومن ذلك حذف جملة المضاف إليه بعد (إذ) لدلالة الجمعة المتقدّمة على مثل هذا لحذف، ويُوتى بتنوين العوض بدلاً من المحذوف. قال تعلل.

﴿ فَلُولَا إِذَا بَلَفَتِ آخَلُقُومَ ٢ وَأَنتُمْ حِينَهِنِ تَنظُرُونَ ﴾ الواقعة/ 83-84.

<sup>(1)</sup> ينظر ابن جني الحسب 1/281.

<sup>(2)</sup> ينظر النسه: 2/ 45-46

<sup>(3)</sup> تقليه، 1/ 233.

<sup>.188/1 ..... (0)</sup> 

ف(حين) ظرف أضيف إلى مثله، وهو (إذ) والتنوين فيه عرض عن الجملة للضاف إليها المحلوفة، أي: إذا بلغت النفس الحلقوم. وجلة تنظرون خبر للمبتلة: أنتم.

ومن هذا الحذف ما يحذف بعد: (كلّ) و(بعض) وهما من الألفاظ الملازمة للإضافة، فإذ حُذف المُضاف إليه، بيقى مراداً ومنوياً على مستوى الدلالة. وهو كثير في القرآن الكريم.

قال تعالى

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ شُولِينًا ﴾ البقرة/ 148.

فالجار والجرور لكلُّ متلَقان بمحلوف خير مقدم، و: وجهةً مبتدأ مؤخر، والتنوين في: (كلُّ) هوض هما أضيفت إليه من مفرد والتقدير: ولكلُّ شيء، أو كالنِّ،

ومنه قوله تعالى.

( كُلُّ فِي فَلَكُورِيَسْيَحُونَ ﴾ الأنبياء/ 33.

ق كُلُّ مِنِداً، وقد سرِّخ الابتداء به التنوين الذي هو عرض من المفرد المضاف إليه. أي: كُلُّ خَلُوقٍ، أو كُلُّ شيء كانن.

وقال تعلق<sup>.</sup>

﴿ وَهَٰئِنَا لَئَةَ إِسْخَنِيۡ وَيُعَفُّوبَ ۗ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴾ مرم/ 49.

ق: كالاً مقعول به أوّل مقدّم على عامله أجملناً والتنوين
 قيه عوض عن المضاف إليه. و أبياً مقعول ثان.

وقال تعالى:

﴿ وَيُدِينَ بَعْصَكُرِ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ الأنعام/ 65.

فقد أضيفت (بعض) إلى الضمير مرة وحذف المضاف إليه بعدها ثانية، ولللك توكت تترين عوض عن المفرد.

رقال تعالى

﴿ وَكُذَا لِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلطُّهِينَ يَمْضًا ﴾ الاتعام/ 129.

قد يُعشَىُ الطّالِينُ مقدول به آرُل، وهو مضاف وما بعده مضاف إليه مجرور، و: يُعضاً مقعول ثان لـ تُولي، أو متصوب بنزح الخافض أي: على بعضي، والجار والجرور متعلقان بدئولَي.

وقد توكت يعضاً تتوين حوض عن المضاف إليه المقرد الحُدوف.

وكذا الأمر إذا قطعت (قبل، وبعد) هن الإضافة. وقد مرَّ ذلك في (المعمول فيه).

### الطلب الرابق هذف للضاف الثبائيء

إذا كان في التركيب المعين اسمان مضافان إلى ما يعدهما، وأربد حذف أحد المضافين فلا بدّ من حذف المضاف الثاني، والاكتفاء بالأول.

ولم يرد شيء في النَّص القرآني من هذا(1).

وقد تكلفوا أكثر فتمرضوا إلى (حلف أحد المضاف إليهما)(2).

### النظب الغامىء إضافة الوصوف إلى مختدر

وقد أجازه فريق من النحاة بشرط أن يصبح تقدير (مِن) بين المضاف و لمصاف إليه نحو عظائم الأمور، وكرامُ الناس، والتقدير: عظائم من الأمور، وكرامُ من الناس. وإن لم

<sup>(1)</sup> لحو قوهم: (ما كلُّ سوداء تمرة ولا يضاة شحمة) والتقدير ولا كلِّ بيضاء شحمةً.

 <sup>(2)</sup> ينظر: الميرد. المقتضب 4/ 229. وابن مشام شرح اللمحة 2/ 68.

يصح تقدير (مِن) امتنع إضافة الموصوف إلى صفته. ولا يقال: فاضل أستان ولا: عظيم أمير.

رعا جعله بعضهم من إضافة الموصوف إلى صفته قوله تعالى:

﴿ أَغْمَالُهُمْ كُرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ رِهِ ٱلرِّحْ فِي يَوْمِ عَاصِعْنِ ﴾ إيراهيم/ 18.

فقد قُرئ: أيوم ماصفو يعدم تتوين يُوم وصفته ماصفو.

قال ابن جي: أجاز ذلك يعني قراءة أبن أبي اسحق -- من حيث كان اليوم غير المناصف في المني، وإن كان إباه في اللفظ؛ لأن العاصف في الحقيقة إنما هو الربح لا اليوم، وليس كذلك: هذا رجل عاقل، لأن الرجل هو العاقل في الحقيقة، والشيء لا يضاف إلى نفسه (1).

امًا أصلاة الأولى و أمسجة الجامع و أدارً الأخرة و أجانب الغري في قوله تعالى: ﴿ وَمَا تُحْدَتَ وَمِنَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ شُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ القصص/ 44.

فهر على تقدير حذف مضاف وإقامة صفته مقامه، والتأويل:

مبلاة القريضة الأولى.

و: ومسجد المكان الجامع.

و: دار الحياة الأخرة

ر؛ جائب الكان الغربي.

## الملكب السادس: إطالة للعم إلى نفسه أو مرادفه:

من المتفق عليه عدم جواز إضافة الاسم إلى نفسه، أو إلى مرادقه من نحو: أسدُ ليت، لكون الأسد مرادقاً لليث.

وقد أجازوا إضافة الاسم إلى أسم آخر بمعناه إذا اختلفا لعظاً نحو: محمد عليً وقد جعل الفراء من هذا قوله تعالى:

<sup>(</sup>i) ينظر ابن جني الحسب: 360/1

﴿ وَلَغَدْ عَجَّيْنَا بَنِي إِمْرَءِيلَ مِنْ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ الدخان/ 30.

مستنداً في ذلك على قراءة ابن مسعود.

## ﴿ ٱلْمَدَّابِ ٱلَّمُهِينِ ﴾

قال الفراء معلَّقاً على هذه القراءة "هذا نمّا أضيف إلى تفسه لاختلاف الإسمين(1) ومنهم من خرّج هذه القراءة على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، والتقدير من عذاب فرعون المهين(2).

وجعل الفراء من دلك أيضاً قراءة أبي بكر الصديق – رضي الله صه –.

﴿ وَجَآءَتْ سَكَرَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ ق/ 19.

قال النحاس: والقول الآخر قول الفراء تكون السكرة في الحق أضيف الشيء إلى نفسة(3).

وقد يضاف الشيء إلى الشيء الأدنى سبب بيهما وهو ما اطلقوا حليه تسمية (الإضافة الأدنى مُلابسة)، فيمكن القول الأحدهم التقيته بالأمس في مكانٍ انتظرني مكانك أمس.

يإضافة المكان للضمير العائد على المخاطب، وهذا هو (أقل سبب للملابسة) وهو انفاق وجوده فيه، وليس المكان ملكاً للمخاطب ولا خاصاً به.

#### المثلب العابج: إضافة للعام إلى القاحيء

وذلك جائز من تحو: شهر رمضان، ويوم الجمعة. ولا يجوز إضافة الخاص إلى العام.

القرام معانى 3/ 41.

<sup>(2)</sup> التحاس: إعراب القرآن. 3/311-114

<sup>(3)</sup> نسبه. 217/3.

### المطلب التاونء للإطالة إلى ياء المتكلم

إذا كان الاسم المضاف إلى ياء المتكلم اسماً صحيح الآخر، أو ما بجري مجراء عماً كان آخر، ياء أو واواً قبلهما ساكن نحو: ظلي، وظلو. كسرنا ما قبل ياء المتكلم قال تعالى:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْرِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاتِي يَلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاقِينَ ﴾ الأنعام/ 162.

بكسر ما قبل ياء المتكلِّم في: صلاتي، ونسكي، وعياي.

ب- إذا كان الاسم المضاف معتلاً وآخره الفا أثبتت الألف وفتحت الياء. كما هو الحال في
 قوله تعالى: 'هياي' في آية الأنعام السابقة.

وقال تعالى:

﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ ﴾ طه/18(1).

جـ- إدا كان آخر لاسم ياء قبلها مقترح كيّاء الاثنين وجع المقصور وأضيف إلى ياء المتكلّم
 حادثت النود من المثنّى للإضافة، ثم تدهم الياء بياء المتكلّم(2).

وكذا الأمر في ياء جمع المذكر السالم.

أمَّا المُتَّارِص فتدخم ياؤه في ياء الإضافة مفتوحة(3).

وا كان الاسم المضاف من الأسماء الحمسة، وأضيف إلى ياء المتكلم بقيت هذه
 الأسماء على حالها(4).

مـ إذا تردي المضاف إلى باء المتكلم جار ذكر الياء، أو حللها أو قلبها الفاء.
 قال تعالى: ﴿ يَعِيادٍ فَاتَقُونِ ﴾ الزمر/ 16.

 <sup>(1)</sup> وعلى لمجة من لهجات العرب تقلب الألف ياء وتدخم في ياء المتكلّم، غوا حصيّن وحويًّا وفيّ في:
 عصايّ، وحوايّ، وفتايّ

<sup>(2)</sup> غو كتابئ، ومصطفئ في. كتابين لي، ومصطفى،

<sup>(3) -</sup> غو- رامي وعيايي: ق: رامي، وهامي

 <sup>(4)</sup> أخر: أخي، أبي أمّا (فو) قلا ثفياف إلا إلى أسماء الأجناس الظاهرة

بحدف ياء المتكلم والإشارة الحدفها بحركة الكسر في الدال.

ولنه أن نقول: يا مجاديّ.

وقال تعلل.

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَيْتِ ﴾ يوسف/4.

قد آبتراً منادى مضاف إلى ياء المتكلّم الحلوقة والموض عنها يكسر الثاء.

ولنا أن نقول: يا أبني، أو يا بُبتَ (بفتح الناء)، أو: (يا أبنا) يقلب ياء المتكلم الفاً.

## تطبيقات مقالية

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة عن كلّ سؤال عًا يأتي: س1- هل يصحّ أن يقال في تعريف الإضافة إنّها: (إستاد اسم إلى اسم لضرب من التعريف، أو التخصيص، أو التخفيف)؟

أ- تعم مجوز ذلك.

ب- لا عبرز ذلك؛ لأرَّ الاسم المضاف قد يضاف إلى جملة.

س2: متى تكون الاضافة على تقدير (الملابسة وشبه الملك)؟

أ- إذا كان تقدر حرف الجُرّ هو (بين).

ب- إذا كان تقدير حرف الجرهو (اللام).

س3. متى تكون الإضافة على تقدر (الملابسة وشبه الملك)؟

أ- إذا كان تقدير حرف الجرّ هو (في).

- إذا كان تقدير حرف الجرّ (اللام).

س4: مثل تكون الإضافة على معنى (بيان النوع والجنس) ا

أ- إذا كان تقدير حرف الجرّ هو (مِنّ).

ب- للام، الأنها الأصل.

س5. إذا حَسَّن تقدير: (من) و (قاللام) معاً، قايٌّ منهما، يجمل الحكم؟

إ- لايٌ واحد منهما بالتساوي.

ب- لللام، لأنها الأصل.

س6: ما الأوجه التي يتبيّن من خلالها التأثر والتأثير بن المضاف والمضاف إليه؟

أ- - الجُرُّ بالمعانى التي قنوت بالحروف.

ب- حلف التنوين من المماف.

جـ- حَلَفَ تُونَ المُثنَى وجِع المَذَكِرِ السَائمُ مِنَ المُضَافَ.

د- نصب المهاف إليه بالمهاف.

- هـ حذف ناه التأثيث من المضاف إليه.
  - و- حذف تاء التأنيث من اللضاف.
- ز- «كتساب المضاف التأثيث من المضاف إليه عن كان مذكراً والعكس واقع
  - ح- اكتساب المضاف إله التذكير إن كان للضاف مذكراً.

### س7: حاد الصفات النحرية والبنائية للإضافة الحمية؟

- أ- أنها ليست على نية الانفصال.
  - ب- أنها تأتى للتخفيف.
  - جـ أنَّ المُهَاف وصف.
  - د- ﴿ إِنَّ الْمُعَافَ فَيْرُ وَصَفَ.
- أن المضاف فيها لا يكون بعص المضاف إليه.
  - و- فرضها التعريف، أو التخميص.

#### س8: منى تفيد الإضافة المنية تخصيص المضاف؟

- أ- إذا كان الماف إليه نكرة.
- ب- إذا كان المضاف إليه معرفة.
  - إذا كان المضاف وصفاً.

## س9: ما الذي يدلُ على لنَّ الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفاً، ولا تخصيصاً؟

- أ- أنَّ المُضاف فيها أسم مقرف
- ب- جراز وصف النكرة بالمضاف إليه إضافة لمظية
  - جواز جرّه بـ (ربّ) التي لا تجرّ إلا النكرات.
- د- جواز الجمع في المضاف إضافة لفظية بين (الألف واللام والإضافة).
  - هـ- جواز تنوين المضاف.

### س10: ما الألفاظ الملازمة للإضافة معنى فقط؟

- أ- ﴿ هِي: يعض، وكلُّ وأيُّ (موصولة أو استفهامية، أو شرطية).
  - ب- هي: الجهات الست.

## س11: ما الألفاظ الملازمة للإضافة معنى ولفظأ؟

ا- لحهات الست، وما في معناها، وغير وسوى، وذو وأخواتها و (أول، وآل،
 وحسب، وسبحان... الخ).

ب. حي تلقاء، وحيال، وحوالي، وقصاري، ولبيك، ومعاذ الله... الخ.

س12: ما أشهر الألفاظ التي تلازم الإضافة إلى الجمل الإسمية، والفعلية؟

أ- هي: إذا، وإذ، وحيثه

ب- هي سيحان، ودواليك، ومتي، وأيّ.

جــــ نجوز عند فريق، ويمتنع هند آخرين.

س14; عل يجوز حلقو المضاف، ومتى؟

أ- لا يبوز مطلقاً.

ب ﴿ يُجِرِزُ لَلْعَلْمُ بِهُ، وَإِذَا لَمْ يُحْفَثُ حَلَّفُهُ التَّبَاسَأُ فِي الْمُعْنَى.

س15° هل يجوز حلف المضاف إليه. ومتي؟

أ- لا مجرز حذف المضاف إليه.

ب- يجرز بعد (إذ)، و (كلّ، ويعض)، و (قبل، وبعد) إذا قطعتا هن الاضافة.

س16: عل تجوز إضافة الموصوف على صفته؟ ومش؟

أ- هتنم ذلك مطلقاً.

ب- يجوز إذا صبح تقدير (من) بين المضاف والمضاف إليه.

س17: عل تجوز إضافة الاسم إلى نفسه أو مرادله؟ ومثى؟

إ- لا يجرز ذلك مطلقاً.

ب- أجاز بعض النحاة ذلك، إذا اختلف المضاف والمضاف إليه لفظاً

س18: ما حكم الاسم المضاف على ياه المتكلِّم إن كان صحيح الآخر؟

ا- فتع ما قبل باد الحكلم.

ب- كسر ما قبل ياه المتكلم.

## س19: ما حكم الاسم المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان آخره ياء ما قبلها مفتوح أو كان مقصوراً؟

أ- تشديد النون والياه.

ب- حذف النون وادغام أثياء في ياء المتكلم.

س20: ما الذي يحلف من الاسم المضاف عند إضافته؟.

أ- التنوين إن كان منوّناً، ونون للثني، وجمع الملكرَ السالم

ب- التنوين إن كان متوَّناً و (ال) التعريف إن كان معرَّفاً بها.

س21- ما الذي يطرأ على الأسماء الحسمة عند إضافتها إلى ياء المتكلم؟

أ- تبقى على حالها.

ب- عَلْقَ آخر حرف فيها.

## تطبيقات نصية

#### - 1- a

أكمل القرافات في المخطط والحاصة بالوصف النحوي للإضافة؛ ركتيها، ويوهيها، ووظيمة كلّ منهما مع ذكر السبب للآيات الكريمة الآتية:

## قال تمالى:

- 1- ﴿ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ السجدة/ 6.
- 2- ﴿ فَالْمَدِّرِيُواْ فَوْلَ ٱلْأَعْمَاقِ ﴾ الأنفال/ 12.
- 3- ﴿ إِذْ يُبَابِعُونَكَ خَتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ الفتح/18.
- 4- ﴿ وَتُقَبِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَعِينِ وَذَاتَ ٱلْفِمَالِ ﴾ الكهف/18.
  - 5- ﴿ وَٱلْمَلْتِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ ﴾ الأنعام/ 93.
  - 6- ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلنَّمَرُكِ ﴾ الأعراف/ 57.
    - 7- ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرُنَا ﴾ المائدة/114
- 8- ﴿ وَٱلصَّبِهِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ ﴾ الحج/ 35،
  - 9- ﴿ إِنَّ آلَكَ لَا يُظَلِّمُ مِثْغَالَ ذَرَّقٍ ﴾ النساء/ 39.
  - 10- ﴿ يُعَالِّيُ أَنْتُنِي حَسَبُلَكِ أَنَّكُ ﴾ الانفال/ 64.

| وظيفة    | توع     | المناف | الفاف    | التسلسل |
|----------|---------|--------|----------|---------|
| الإضافة  | الإضانة | إليه   |          |         |
| التعريف  | عصة     | الغيب  | عالم     | 1       |
|          | عفة     |        | 4        | 2       |
|          | عضة     | 1      | ăļ       | 3       |
|          |         | الشجرة | غت       |         |
| التعريف. |         | اليمين |          | 4       |
| التخيب   | لفظية   | ياسطو  | الملائكة | 5       |
|          |         |        |          | 6       |
|          |         | فيدير  | أوال     | 7       |
|          |         | (t)    |          |         |
|          | لفظية   |        | المقيمي  | 8       |
| النخصيص  |         |        | مثقال    | 9       |
|          |         | كاك    | حب       | 10      |
|          |         | الخطاب |          |         |

- 2- 🖴

صف الظرف المضاف وصفاً نحوباً في ضوء ما ورد في المخطط الآتي بعد الآيات الكريمة الآتية

أَوْمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِئَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِئَةٍ ٱجْتَثَتْ مِن فُوْقِ ٱلْأَرْضِ ﴾ إيراهيم/ 26
 أَجُسُتُوغَجْرِى مِن تُحَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ البقرة / 25، 26.

- 3- ﴿ فَعَلْمُهَا ثَكُالًا إِنَّمَا بَيْنَ يَدَيِّنَا وَمَا خَلَّفَهَا ﴾ البقرة/ 66.
  - 4 ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ الأنعام 18.
- 5- ﴿ وَمَسْتَنِيْرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِم بِّنْ خَلْفِهِمْ ﴾ آل عمران/ 170.
  - 6- ﴿ وَتَرَكُّمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِ حَكُمْ ﴾ الأنعام/ 94.
- ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَنِصَارُهُمْ يَلْقَاءَ أَصَعَت ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ الطَّامِينُ ﴾ الأعراف/47.
  - 8- ﴿ وَمَا ٱلنَّمَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ الأنفال/ 10.
  - 9- ﴿ وَإِدًا لَا تَيْنَهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ النساء/ 67.
    - 10- ﴿ إِذِ ٱلْقُلُوبُ إِنَّ كَالْمُتَاجِرِ كَعَظِينَ ﴾ خافر/ 18.
      - 9- ﴿ إِنَّ آلَكَ يَغْصِلُ بَيْنَهُمْ ﴾ النساء/ 67.
      - 10- ﴿ وَلَا نَكُونُوا أَوْلَ كَافِرٍ بِهِ ۗ ﴾ البقرة/ 41.

| حكمه في الإضافة  | للشاف إليه  | موقعه الإعرابي | نوعه الظرني | الظرف | التسلسل  |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------|----------|
| ملازم للإضافة    | الأرض       | الجو بحوف الجو | مكاني       | فوق   | -1       |
| ملازم للإضافة    |             |                | مكاني       | غحت   | -2       |
|                  | يدي         |                |             | υ'n.  | -3       |
| الضمير المصل بها |             |                |             | حلف   | <u> </u> |
|                  |             | الثمب ملى      |             | فوق   | -4       |
|                  |             | الظرفية        |             |       |          |
|                  |             |                |             | خلف   | -5       |
|                  |             |                |             | وراه  | -6       |
|                  |             |                |             | تلقاء | -7       |
|                  | لنظ الجلالة |                | مكاني       |       | -8       |
| ملازم للإضافة    |             | _=             | مكان        | ئدر   | -9       |
|                  |             |                |             | لدى   | -10      |
|                  |             |                |             | يين   | -11      |
|                  |             |                | مكان مبهم   | أوكل  | -12      |

صف الاسم المضاف وصفاً تحوياً في ضوء ما ورد في المخطّط الآتي بعد الآيات الكرية.

قال تعالى<sup>.</sup>

- 1- ﴿ وَإِذَا شِعْنَا بَدُّلْنَآ أَمْضَالُهُمْ تَتِسِيلاً ﴾ الإنسان/ 28.
- 2- ﴿ مَنْ إِنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاتِهِ أَفْلَا فَسَمَعُونَ ﴾ القصص / 11.
  - 3- ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أُذَنَّ ﴾ النجم/ 9-
  - 4- ﴿ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَنْهُ هَندِمِة إِيمَنَّا ﴾ التوبة/ 124.
    - 5- ﴿ أَفَتُؤْمِثُونَ بِهُمَّنِي ٱلْكِتَعِودَتُكُفُّرُونَ بِهُمَّنِ ﴾ البقرة/ 85.
      - 6- ﴿ أَلْفِيَّا فِي جَهَدُّمُ كُلُّ كُفًّا حَيْدِ ﴾ ق/24.
        - 7- ﴿ كُلَّمْا أَضَاءَ لَهُم مُّشَوّا فِيهِ ﴾ البقرة/ 20.
- 8- ﴿ إِمَّا يَبْلُقَنَّ عِندَكَ ٱلْسِجَيِّرُ أَخَدُهُمُمَّا أَوْ كِلَاهُمَّا فَلَا تَقُل كُمَّا أَفْنِ ﴾ الإسراء/ 23.
  - 9- ﴿ قَالُوا حَسْبُكَا مَا وَجُدْنَا عَلَيْهِ مَايَآتَنَآ ﴾ المائدة/ 104.
    - 10- ﴿ قَالُ مِيَ عُصَايٌ ﴾ طه/ 80.

| حكم المضاف    | المهاف إليه    | علَّه الإعرابي | الأسم المضاف   | التسلسل |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| ملازم للإضافة | الضمير (هم)    | مقعول په       | أمثال          | -i      |
| خالباً        |                |                |                |         |
| ملازم للإضافة | لفظ الجلالة    | خبر للمبتلأ    | غير            | 2       |
| خالباً        |                |                |                |         |
| كذلك          |                |                | قاب            | -3      |
|               | ضمير المخاطبين | ميتدا          | أيً            | -4      |
|               |                |                | يعشن           | -5      |
|               |                |                |                | -6      |
|               | المصدر المؤول  | منصوب على      | كلّ (ظرف زمان) | -7      |
|               |                | الظرفية        |                |         |
|               |                | بدل.           | أحواد          | -8      |
|               |                | <del>-</del>   | צל             |         |
|               |                | ضمير (تا)      |                | -9      |
|               |                |                | צע             |         |
|               |                | خبر للمندأ     | غصى            | - 10    |

احتر الإجابة الصحيحة عن كلّ سؤال حول الآية الكريّة المعينة عُمّا يأتي: قال تعالى.

ا- ﴿ أَيْمَا آلاً جَلَيْنِ فَضَيْتُ فَلَا عُدُورَتَ عَلَى ﴾ القصص/ 28.

ما نوع (أي) في الآية الكريمة؟ وما السبب؟

إ... أيّ موصولة بمعنى الذيء الأنها أضيفت إلى ما يعدها

إلى النكرة، وما يعدها مضاف إليه؛ الآن الموصولة لا تضاف إلا إلى النكرة.

2- ﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّاوَةِ ﴾ الحج/35.

ما اللي أجاز إضافة الأسم هنا إلى ما بعده مع كونه (بأل)؟

إن ال في (مقيمي) ليست للتعريف وإنما موصولة.

ب- لأن (أل) زافلة.

3- ﴿ وَكُلاًّ مَنْ تِنَالُهُ ٱلْأُمْثِلُ ﴾ الفرفاذ/ 39.

بأاذا نوَّلت (كلاً)؟

أيا لم تضف إلى ما بعدها، والتنوين تنوين عوض عن المفرد المضاف إليه.
 ب- الأنها ملّت على الاثنين.

4- ﴿ إِنَّهُ رَبِّيَّ أَحْسُنَ مَثْوَائَ ﴾ يوسف/ 23.

ما حكم ياء المتكلم في (مثواي) ولماذا؟

ا- حكمها السكون لأن ما بعدها حرف ساكن.

ب - حكمها الفتح لأنَّ المضاف إليها اسم مقصور معتلُّ الآخر

5- ( مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُعْتَرِينَ ﴾ إبراهيم/ 22.

ما حكم (مصرخ) المضاف إلى ياء التكلم.

ا- حكمه كسر آخره مجانسة لحركة ياه المتكلم.

## ب- حكمه إدفام باه المثنى بياه المتكلِّم بعد حلَّف النون من (مصرخين)

#### - 5- 10

قال تعالى

- ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلْتَ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينِ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلُوقِ
   وَعَا رَزَقْتُنَهُمْ يُعْفِقُونَ ﴾ الحج/ 35.

حدد الفرق الدلالي من خلال وصفك لمبارتي: ﴿ وَٱلْقِيدِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ و:﴿ وَٱلْمُقِيدِينَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾.

- أسلم المعلاة علاقة إعمال الأول وهو اسم قاهل بـ (أل) النصب فيما بعده.
   وفي والمقيمي الصلاة علاقة إضافة لفظية. ولا قرق في الدلالة بين العبارتين.
- ب- الرحمف المحوي للعبارتين كما ورد في (أ)، رقد أنبنى عنه فرق دلالي. فني آية النساء نصب المقيمين على المنح بإضمار قعل، ولم يضف إلى ما يعده لمبيان فضل الصلاة وأصحابها اللمين يؤدونها كاملة غلصة كما آمر الله يغير عوج، وثلاثارة إلى أن تلك عادتهم الهي قد لا تختلف أبداً

وفي آية الحج أضاف المقيمين إلى ما بعده للذلالة على أنهم لا يتفكون عن العملاة كما لا ينفك الشيء حن جنسه.

| حدد المحذوف بمل، الفراغات في المقولات الواردة بعد كلّ آية كريمة عَمَّا بِأَتِي: |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| قال تمالى:                                                                      |     |
| ﴿ يَنِعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَتُوا ٱنَّقُواْ رَبِّكُمْ ﴾ الزمر/10                | -t  |
| حِلْمَت المتكلِّم، وعوَّض عنها يه                                               |     |
| ﴿ عَلَى رَجُلٍ بِينَ ٱلْقَنْ تَنْنِ عَظِمٍ ﴾ الزخرف/ 31.                        | -2  |
| حَدُّفَ الْمُعَافِيهِ وَالْتَقَافِيرِ                                           |     |
| - 7- 13                                                                         |     |
| في ضوء خلاف النحاة في جواز إضافة الشيء إلى نفسه، أو مرادقه أو عدم جواز          |     |
| وجه ما جاء في كلُّ آية كريمة عًا يأتي بمل، الفراخات المؤشَّرة بالنقاط:          | ڏئك |
| قال تعالى:                                                                      |     |
| ﴿ وَمَا كُنتَ نِهَا يِبِ ٱلْفَرْقِ ﴾ القصص/ 44.                                 | -1  |
| الجائب في المعنى هو وقد أضافه إلى وتوجيه ذلك عند بعض                            |     |
| النحاة الله على تقدير حلف الـ وإقامة صفته مقامه بجانب                           |     |
| الغربي.                                                                         |     |
| ﴿ إِنَّ هَدَذًا كُمْرَ حَلَّى ٱلْيَقِينِ ﴾ الواقعة.                             | -2  |
| البينين في المعنى هو نبت للـ و لأنَّ الأصل فيه: الحنُّ اليقينُ والنعت في        |     |
| المني هو فأضاف المعوث إلى والتقدير                                              |     |

عين فيما يأتى المضاف مبيّناً حكمه من حيث (البناء أو الإعراب) وملازمته للإضافة لفظاً ومعنى، أو معنى دون لفظ عِلَّ القراعات المؤشِّرة بالنقاط ئال تعالى ﴿ وَمَا يَدُ حَكُرُ إِلَّا أُولُوا آلِأَلْبَبِ } البقرة / 268 المضاف . ..... معرب وهو ملازم للإضالة...... . . . ﴿ لِلَّ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَقَجُّرَ أَمَامَهُ ﴾ القيامة / 5. الشاف. . . ..... معرب وهو ملازم للإضافة. ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِنْوِ تُنطُلُرُونَ ﴾ الواقعة/ 84. حذف المضاف إليه وهو حذف عوض عن . . . . .... والتقدير ....... ﴿ وَيُذِيقَ بَعْضَكُر بَأْسَ يَعْضٍ ﴾ الأنعام/ 65. حذف الى ..... والحذف حذف عوض من المفرد والتقدير... ..... ﴿ فَعَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَكُرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ طه/ 96. حذف المضاف و.... . . . والتقدير: من تراب أثر حافر فرس الرسول. ﴿ أَيُّ مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ آلاً شَمَاتُهُ آلَتُسْتَىٰ ﴾ الإسراء/110. حذف الـ ...... . . وأيّا هنا شرطية. ﴿ رَبِّ أَبِّنِ لِي عِندَكَ بَيْنًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ التحريم/ 11. حدق در در بردمن سنست سنبير در د

| -8  | ( تَبُتُ يَدُآ أَنِي لَهُسٍ ﴾ المد/ 1.                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | حذنت لكوته                                                                         |
| -9  | ﴿ أَنَ أُرْسِلُ مُعَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﴾ الشعراء/ 17.                         |
|     | حذف النون من لكونه مضافاً إلى                                                      |
| -10 | ﴿ يَلِيهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ الروم / 4.                          |
|     | عِدْفَ الْمُعَافَ إِنَّهِ بِعَدُ لَلْصَافَ و ولذلك بُنيا على الضمَّ.               |
| -11 | ﴿ وَآجْعَل لِي مِن أَدُّنكَ سُلُطَننًا نَعِيمًا ﴾ الإسراء/ 80.                     |
|     | المضاف المبني مضاف إلى وهو ملازم للإصافة                                           |
| -12 | ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ آنشَفَّتْ ﴾ الانشقاق/ ا                                         |
|     | المضاف المبني هو وقد أضيف إلى وإضافته لفظاً ومعنى،                                 |
| 13  | ﴿ كُلَّمَا تَعْجِمَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ النساء/ 56     |
|     | المضاف المرب هو وهو منصوب على الظرفية، وإضافته                                     |
| -14 | ﴿ فَهَدُّلَ ٱلَّذِيرَ عَلَيْهُوا فَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ البقرة/ 59. |
|     | المضاف المرب هو وقد أضيف إلى وهو مضاف                                              |
| -15 | ﴿ أُو مَا مَلَكَتَ أَيْمَتُهُنَّ ﴾ النور/ 31.                                      |
|     | المَمَاكِ للدِيتِ هو وهو ملازم للإضافة ،                                           |

اختر من العمود الأوّل ما هو شاهد على المطلوب في العمود الثاني: قال تعالى:

1- ﴿ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُتُّمُونَ ﴾ البقرة/ 72.

2- ﴿ عَالِيهُمْ ثِيَابُ سُندُس ﴾ الإنسان/ 21.

3- ﴿ إِنَّ لَدُيْنَا أَدَكَالاً وَعَيِمًا ﴾ الزمل/12.

4- ﴿ فَيِأْيُ وَالْآهِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴾ النجم/ 55.

5- ﴿ يَوْمَهِ أُو تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا ﴾ الزازلة/ 4.

6- ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا آلِدَّاقَةِ ﴾ القمر/ 27.

7- ﴿ جَنْدَرُوحَبُ ٱلْخَصِيدِ ﴾ الأمراف/ 47.

8- ﴿ فَلَا تَحْسَبُنَّ آمَّة عُنْلِفَ وَعُدِمٍ وَسُلَّةً ﴾ إبراهيم/ 47.

9- ﴿ فَأَيُّ ٱلْغَرِيغَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ﴾ الأتمام/ 81.

-10 ﴿ إِنَّ مُنذَآ أَنِي ﴾ ص/ 23.

11- ﴿ فَأَخْلَفْتُمْ مُوْعِدِي ﴾ طه/ 86.

12- ﴿ لِيُعذِرْ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّذُنَّهُ ﴾ الكهف/2.

12- ﴿ مَدَّيًّا بَعَلَعُ ٱلْكُعْبَةِ ﴾ المائدة/ 95.

14- ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ آللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ الأعراف/ 56.

15- ﴿ وَأَلِلَّهُ أَبِرِيدُ آلاً خِرَهُ ﴾ الأنفال/ 67.

## العمود الثاني:

- اسم ميني ملازم للإضافة لفظأ ومعنى.
  - 2- أي استفهامية مضافة إلى ما بعده.
    - 3- تنوين عوض هن جملة.
    - 4- إضافة عضة على تقدير (من).
- 5- اميم فاعل من رباعي مضاف إلى اسم مبني.
  - 6- اسم مضاف إلى مرادقه.
    - 7- نون عدرفة للإضافة.
      - 8- أيّ مضافة إلى مثني.
- 9- مضاف مقدول عن المضاف إليه على قراءة.
  - 10- أسم صحيح مضاف إلى ياء التكلم.
- 11- اميم من الأسماء الحمية مضاف إلى ياء المتكلم.
  - 12- ظرف مبني ملازم للإضافة إلى الضمير.
    - 13- تكرة موصوفة بمضاف إضافة لفظية.
  - 14- مؤنث مضاف إلى مذكَّر غير عنه علكر.
    - 5]- مقباف إليه محلوف.

#### - 10- :-

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خطاً في الآيات الكريمة الآتية: قال تعلق:

- إِنْ عَلَيْنَهُ مِن أَلَدُنَّا عِلْمًا ﴾ الكهف/ 65.
- اسم مبني على السكون في عمل جرّ بجرف الجر وهو مضاف و(نا) في عمل جرّ مضاف إليه.
  - ب- اسم مجرور وعلامة جرّه الكسرة منع من ظهورها التعلم.

## -2 (وَجَآءُ رَبُّكُ ) الفجر/ 22.

أ- فاعل مرفوع ومضاف ومضاف إليه وهو على حلف مضاف والتقدير: أمرًا
 ربًك.

ب- صفة لموصوف محذوف.

-3 ( فَوَاتُنَا أَفْنَانٍ ) الرحن/48.

أ- صفة لـ (جنتان)، وهو مضاف وأفنان مضاف إليه.

ب- مبتدأ مرفوع وأفنان عبر.

4- ﴿ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَيْدِحُمُمْ ﴾ الأنفال/ 1.

أ- مفعول به متصوب وهو مضاف.

ب- صفة لموصوف محلوف.

5- ﴿ شَهَدَهُ بَيْدِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ﴾ المالد:/ 106.

أ- الموت: قاعل (حضر) و:حينَ: منصوب على الظرفية الزمانية.

ب- الموت: فعول (حضر) و: حين: منصوب على الظرقية المكانية.

6- ( فَأَعْتِيرُوا يَتَأْفِلِ ٱلْأَبْصَيرِ ) الحدر/2.

أ- منادي منصوب وهو مضاف و: الألباب مضاف إليه.

ب- منادى مبنى على الضم المقلر والألباب بشل.

7- ( فَأَعْتِيرُوا يَتَأْفِلُ ٱلْأَيْسَيرِ ) الحشر/2.

الدي منصوب وهو مضاف و: الألباب مضاف إليه.

ب- منادى مبنى على الضم المقدر والألباب بدل.

8- (أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَيِينَ ﴾ القلم/ 14.

أ- اسم كان وهو مضاف ومال: مضاف إليه.

ب- خبر كان وهو مضاف، وما: مضاف إليه.

9- ( وَإِن كُنَّ أُولَيتِ حَمْلِ فَأَنفِعُوا عَلَيْنَ ﴾ الطلاق/ 4.

1- اسم كان في عل رفع.

ب- خبر كان منصوب وعلامة نصبه الكسرة نبابة عن الفتحة.

10- ﴿ يُرِيدُواْ أَن خَنْدَعُولَ فَإِنْ حَسْبَكَ آللهُ ﴾ الأنفال/ 62.

أ- خبر إن وهو مضاف واليقين مضاف إليه.

ب- حقّ بدل من الضمع في (إنه) واليقين: صفة.

11- ( حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ ﴾ المنحنة/ 4.

أ- صفة للفظ الجلالة ميني على الفتح وهو مضاف والضمير مضاف إليه.
 ب- متصوب على الحال وهو مضاف والضمير مضاف إليه.

12- ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرْجَتَ فَوْلُ وَجُهَكَ شَطَّرٌ ﴾ البغرة/ 150.

ا- ظرف مكان وهو مضاف والضمير في محل جر مضاف إليه، متعلق بـ ولوا.
 ب- منصوب على نزع الخاقض وهو مفعول به لـ (ولوا).